## ماشية الشيخ محرعليث

شع شيخ الإسلام زكرتا الأنصارى إيساعوبى في عام المنطق ٧٠

الناسث

الجزئرة للنشر والتوزيع

الكتئة الافزهرية البترارث

٩ درب الأتراك خلف كامع الأزهر الشريف -ت: ٢٥١٢٠٨٤٧

ماشية الشيخ محم عليث على على على على على على على المسلام زكرتا الأنصارى على على على المعلى على المعلى المع

الناسشر

الجزئرة للنشرة والتوزيع

٩ درب الأتراك خلف لجامع الأزه الشريف -ت: ٢٥١٢٠٨٤٧.

اسم الكتاب: حاشية الشيخ محمد عليش علي

شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري

اسم المؤلف: محمد عليش اسم الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث

العنــوان : ٩ درب الأتراك خلف الجامع

الأزهر الشريف

رقم الإيداع: ٢٠٠٨/٢٣٩٠

الترقيم الدولي / I.S.B.N

144-410-141-X

المطبعة: دار الطباعة المحمدية





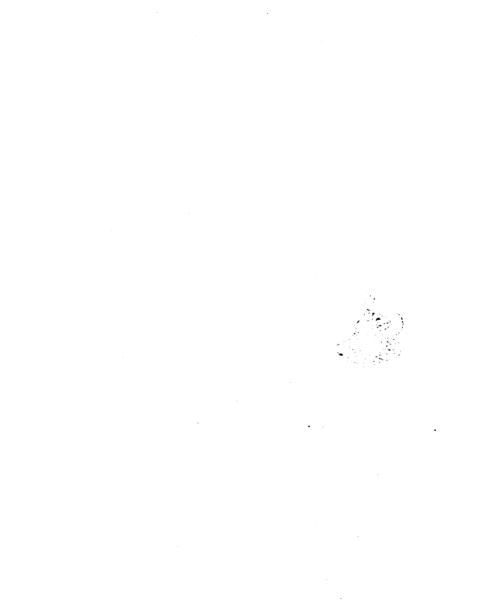

Charles of the Control of the Contro

هذه حاشية العالم العامل والفاضل الكامل
وحيد عصره وفريد دهره مولانا
السيد محمدعليش على شرحشيخ
الاسلام على ايساغوجي
في علم المنطق نفعنا
الته بهــــم
ويعلومهم
آمين

« تنبيه قد وضمنا شرح شيخ الاسلام في الصلب ه
 « وفصلنا بينه وبين الحاشية بجدول واتماماً للمائدة »
 « وضمناشر حالشيخ عليش المحشي المذكور على الهامش »

طبع على نفقة حضرةالاديب الفاضل



سبط الشيخالحشي المذكور

كل نسخة من هذا الكتاب لم تكن مختومة بختمناتمذ مسروقه



-هی حقوق طبمه محفوظة 🎇 -

﴿ طبع بمطبعة النيل لصاحبيها مصطفي بك شاكر وأخيه ﴾ بمجوار الازهر بمصرسنة ١٣٢٩ هجريه

## ب إنتالهم الرحيم

قالسيدنا ومولانا العالم العامل العادمة الحبر البحر الفهامة حجة المناظرين وحلة العالمين قدوة العارفين حربي السالكين شيخ الاسلام والمسلمين ذو التصائيف الحجيدة والفتاوى المفيدة وانتآ آيف الحجامة الناقمة والإنجاث الساطمة اتفاطمة زن المحافل شخير الامائل أبوالفضائل والفواضل أبو يجي زكريا بن محسد بن أحد بن زكريا الانصارى الشافى أمنع الله بوجوده ونفع بعضه وجوده بمحمدوآله وعرقه آمين بدم الله الرحن الرحيم

(بسمالة الرحمنالرحيم)

• الحديثة رب العالمين \* والصلاة والسلام على سيدنا محد وآله أجمين (أمايمد) فيقول غيدالله محمد عليش هذه فوائد لطيفة على شرحشيخ الاسلام زكريا الانصاري على وسالة أثير الدبن الابهرى في المنطق لخمشها من حواشيه للشيخ ابراهيم الدُّخي وغيره للمبتدئين \* والله سبحانه وتعالى المين (قوله بسم الله الرحم الرحيم) يناسبه من علم المنطق المؤلف فيهالمن والشرح الذي هوقانون تعصم مراعاته بنوفيق الله تعالى الذهن عن الخطأ في فكرة وموضوعه المصلومات التصورية والتصديقية من -تيث صحة التوصل بها الى مجهول تصوري أي ادراك حقيقة مفردة موضوعا كانت أوعمولا أومقدما أوتاليسا أونسبة أوغيرها أوتمسديق أى ادراك وقوع النسبة الكلامية أولاوقوعهاكان الادراك فبسما جازما مطابقا للواقع عن ما الله المناطق المعرفة والتقليد والظن والشك والومم والجهل المركب أومن حيث توقف الموصل الىذلك علبها ثوقفا قريباأ وبسيداوت وا الموصل الى التصور قولاشارحا ومعرفا وتعريفا ويتوقف توقفا قريبا على الكليات! الحُتِس لتألفه منها وبعيدا على أقسام اللفظ والموضل الى التصديق حجة وقياسا ويتوقف على القضية وأحكامها نوقفاقريبا لتألفه منها والمىالموضوع والحمول والمقدم والتالى والامسشر والاكد والاوسط والكليات وأقسام | اللفيظ توقفا بعيسداولمساتوقفت افادة المصلومات التصورية والتصديقية |

بسم الله الرحن الوحيع

واستفادنها على أقسام اللفظ والدلالة قسموه الى مفسرد لايدل جزؤه على جزء متناه دلالة مقصودة ومؤلف يدل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة وقسموا المفرد الى جزئي مانع نفس تصور مفهومه صحة الاشتراك فيسه كملم شخصي وكلى لايمنع نفس تصور مفهومه صحة الاشتراك فيه وقسموا الكلي الى نوع وهو تمسام المساهية كالانسان بالنسسبة الي أفراده وجنس وهو جزؤهاالمشترك بيها وبين غبرها كالحيوان بالنسبة للانسان وفصل وهو جزؤها الساوي لها كالتاطق بالنسبة للإنسان وخاصة وهو عرضها القاصه علها كالفاحك بالنسبة له وعرض عام وهو عرضها المشترك بنهاو بين غيرها كالمتنفس بالنسبة له وعرفوا الدلالة بأنها فهيم أمر من أمر أوبأنها كون أمر صالحاً لأن يفهم منه أمر وقسموها باعتبار المدلول آلي مطابقة وهي الدلالة على تمام المسنى من حيث هو كذلك كدلالة انسان على حدوان ناطق وتضمن وهي الدلالة على جزئه من حيث هو كذلك كدلالة انسان على حيوان أوناطق والتزام وهي الدلالة على لازم المعني لزوما بننا لايحتاج لدليل ذهنيا خاصا بأن يكني تصورالمني في حكم العقل بالازوم كدلالةالعمي على البصرو باعتبار الدال الى لفظيةوغيرها وباعتبارسبها الىوضبية وعقلية وطبيعية فالفظية الوضمية كدلالة اللفظ على ماوضع هوله والعقلية كدلالته على لافظه والطبيعية كدلالة الانين على الوجيع وغيير اللفظيــة الوضمية كدلالة الاشارة أوالكتابة على ماوضمت هي له والمقاية كدلالةالصــنمة على صانعها والطسمة كدلالة حمرة الوجه على الاستحياء وصفرته على الخوف واعتبروا من الاقسام الستة خصوص اللفظية الوضعية وقسموا المرك الى تقيدى ومنه المعرف والقول الشارح المتقسم الى حدثام كحيوان ناطة. في تعريف الانسان وناقس كجميم ناطق فيهورسم كذلك كحيوان ضاحك أوجم ضاحك فيهوالي اسنادي منقسمالي انشائي كالامر والتهي وخبري وهي القضية المحتملة الصدق والكذب من حيث ذاتها المنقسمة الي حملة دالة على نبوت الحدول للموضوع أونفيه عنه وشرطية متصلة دالةعلىلزوم انتالى المقدم أونفيه لزومية وحي ماحكم فها بذلك لملاقة مقتضية له ككون أحدط فيها علة للآخر نحوان كانتالشمس طالمة فالنيار موجود وعكمه أوكون عائمها واحدة نحوان كان النهار موجودا فالأرض مضيئة أواتفاقية



وهي ماحكم بذلك فبهالنبر علاقة نحوان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق ومنفصلة دالة على تنافيهما أونفيه الماتبوتا ونفيا وهي الحقيقية نحوالمدد الما زوج أوفرد أوتيوتا فقط وهي مانعة الجمع فقط تحو الجسم اماشجر أوحجر أونفيا فقط وهي مانعة الخلو نحو زيداما في البحر أولايغرق وألى كلسـة وهي ماموضوعها كلي مقرون بسوركلي أوقصدقيها عموم أوضاع مقدمها كذلك والى جزئية أي موضوعها كلي معه سور جزئي أومقيدة جعض أوضاع مقدمها كذلك والى شخصية ووضوعها جزئي أومقيدة يوضعمعين لمقدمها والى مهملة موضوعها كلى لاسورممه أومقيد بأوضاع مجملة بالاسور وصفة نسبة القضبة حملية أوشرظية تسمى مادة وعنصراواللفظ الدال عليها يسمى جهةوشقسم الى الضرورة وهو الوجوب المقل أي عدم قبول الانتفاء وهو الحصول بالفعل من غير تقييد بضرورة ولادواء وصوره حسة أيضا ومن القضيتين يتألف القياس الذي يلزمهن تسليمه لذاته قولليس احدى مقدمتيه وينقسم باعتبار نتيجته الى افستراني وهو مالم نذكر فيمه النتيجة ولانقيضها بالفعل بل بالقوة نحو العالم متفر وكل متفر حادث فالعالم حادث واستتنائى فيه النتيجة أوتنبضها بالفيل نحوان كانت الشمس طالمة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة فالنهار موجود ونحوان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار لاس موجودا فليست الشمس طالعة وباعتبار مقدمته الى حلى نحو ماتقدم وشرطي نحو كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا وكاسما كان النهار موجودا كانت الارض مضيئة ينتج كأما كانت الشمس طالمــة كانت الارض مضانة والى يرهان وهو ماألف من مقدمتين بقينيتين نحو ماتقدم وجدل وهوالمؤلف من مقدمتين مشهورتين أومسلمتين نحو هذا عدل وكل عدل حسن فيذا حسن وخطاية مؤانمة من مقدمتين مظنونتين تحو فلان يمشى ليلا بالسلاح وكل من يمشى بالسلاح ليلا سارق ففلان سارق وشعر مؤلف من مقدمتين متخيلتين تنسيبط منهيما النفس أوتنقيض نحو العسل ياذونة سالة وكل يافونة سالة شفاء من كل داء فالمسل شفادمين كل داء ونحو العسل مرة صفراء وكل مرة صفراء مهوعة فالمسل مهوع ومفالطة مؤلفة من مقدمتين كاذبتين شبيهتين بالحق أوبالمشيور

نحوكل انسان حمار وكل حار حاد فكل انسان جماد ، اذا علمت هذا فلفظ الباء في البسملة مفرد جزئي استعمالا اتفاقاوفيه وضعاخلاف فقيمل جزئي وضع بوضعناموقيل كلى كذلك وتفسرها بالالصاق تعريف لفظى كتعريف البر بالقمح ولفظ اسم فيها مفردكلي جنس باعتبار معناه اللغوى لشموله أنواع الكلمة الثلاثة ووع ماعتبار ممناه النحوى وتمريفه لغة عب أنمأعن مسمى لنظى وعرفا بما دل على معنى في نفسه ولميقترن بزمن وضما حدتام ولفظ الله مفرد جزئي وتفسيره باسم الذات الواجب الوجود. تعسريف لفظى وافظ الرحمن مفرد كلى وضعا جزئى استعمالا وقبل جزئى وضعا أيضًا لا ﴿علم علمه تعالى كلفظ الله وتفسسره بأنه اسم ذات قام به الرحمــة لفظي وللنظ الرحم كلي وضما واستمالا من قبيل الصفة العامة وتعريفه كنعريف الرحن هذا بمض ماشعلق بها محسب التصورات وأما الكلام ب التصديق فيل أصالة ماثها وتعلقها نبحه أؤلف قضيتها حملية له وان قدر يؤلف كل مؤلف في محصورة كلة وان قدر يؤلف حض المؤلفين فحصورة حزئسة وأن قدر بؤلف المؤلف ولمنظر لكار فكلة وللجنس في ضمن بعض غر ممن فخزئة وللجنس في ضمن الافراد محملة فهدلة ومادتها الامكان العام أي عدم الاستحالة الصادق بالوحوب والحواز أوالخياص أي عيدم الوجوب والاشتحالة فبختص بالجواز أوالاطلاق العام أوالمقيد بنني الضرورة أوالدوام أوبالوقت أوالحين هذاهو الظاهر وغيره تكلف ويتحصل من قضيتها كل ابتدائي أوتأليم بسم الله الرحن الرحيم فتحمل كبرى لصفرى سهلة التحصيل أي هسذا ابتسدائي وتأليفه فينتج منالشكل الاول هسة ابسم الله الرحمن الرحيم فيكونالكلام ستدلالياشيها بقضايافياساتها مقها وقوله الرحمن يصلح دليلا للكبرى هكذا الرحن مفين نمم الدنسا وكل من كان كذلك يستحق أن ينسدأ باسمه والرحم يصلح جوابا عن شبهة واردة علمها وهي ان مجرد كون هذه الذآت منمه في الدنيا لايوجب الابتداء باسمه فاجيب بأنه منعم في الآخرة أيضًا. وبمكن حمل الحديث دليلا علمها هذا بعض مابتعلق بها من التصديق أيضا وهو خلاصة وايضاح مافي إيداع حكمة الحكيم فها يتعلق ببسمالة الرحمن الحمديّة الذي منح أحبته باللطف والتوفيق ويسر لهـمسلوك سبيل النصور والتصديق

الرحم للعلامة الجادمي (قوله الحدلة) لفظ الحمد مفرد كلي جنس متنوع لحمد قديم لقديم وهو حمدالله تعالى ذائه تعالى وحمدقديم لحادث وهو حمد اللةتمالي رسله وأمداءه وملائكته وصالح المؤمنين وجمد حادث قديمهاوهو حمد الخلوتين خالقهم وحد حادث حادثاوهو حد الساد بمضهم بعضاو قضته حملية شخصية أن اعتبرت أل عهدية وكلمة أن أعتبرت استفرافية وحزالية ان اعتبرت جنسية في ضمن بعض غير ممين ومهملة ان اعتبرت جنسة في ضبن أفراد محملة ومادتها الامكان العام أوالاطلاق العيام أوالدوا والمطلق والضرورة المطلقة أن اعتبر الممهود حمد القديم القديم (قوله الذي) مفرد كلى خامة لأنه في قوة المشتق أي المسانح وضما جزئي استمهالا (قوله منح)أى أعطى يتعدى لاتنين بنفسه تارة تقول منحته درهما وتارة يتمدى ُلِثَانِي وَالَاهُ كَافِعِهِ لِلشَّارِحِ فَلَاحَاجَةَ لَنْضَمَّتُهُ مَمَّنِي خَصِ أُواْ كُرُّم محولً وموضوعه ضمر مقدر بهوعائد على الموصول المستعمل في ذات الله تمالي فهي قضية حملة شخصة مادنها الامكان العام أوالخاص أوالاطهارق العام (قوله آحبته) مفرد كلي خاصة جمع حبيب فعيل يمني محبوب أو محب والأول مستلزم الناني اذمن أحبه اللة ونقهوهداه لحبه الله تعالى دونالعكس اذمن أحب الله تعمالي ولم يتبع رسوله لابحبه الله تصالى قل ان كنتم تحبون الله فالبدوني يحبكم الله (قوله باللطف ) مفسرد كلي خاصة به تمسالي (قوله التوفيق)مفردكلي خاصة به تمالى ومانوفيقي الاباقة أي خلقه تمالى قدرةأي كسب الطاعة حالها فلايشمل صفة غيرالتليس بها كافرا كان أوغيره (قوله ويسم) محمول موضوعه ضمرعائد على الموصول المستعمل في ذات الله تعالى أيضا فقضنته حملية مخصوصة أيضا مادتها الاطلاق العام أوالامكان العسام والحاص أيضا (قوله سلوك) مفرد كلى عرض عام باعتبار معنا. الاصــلى وخاصة باعتبار المني المراد (فوله سبيل) مفسردكلي نوع (قواه التصور) مفردكلي نوع من العلم أي ادراك الصورة كانت لموضوع أومحول أومقدم أوتالأونسبة أوغيرها وسبيله القول الشارح (قوله والتصديق) منسرد كلي وع من العلم أيضا أي ادواك صدق النسبة الكلامية أي موافقها للنسبة

الحدلة رب العالمين الذى صهل سلوك سبيل التعسور والتعسدية



والصلاة والسسلام على سيدنا محمد الدال على مستقيم الطريق وعلى الدوي المحقوق ومن تسهم من الدويق أواما بسسلة في ذا سرح الرسالة ا

والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمماد الهادى الى سواء الطرابق وعلى آله وصحمه الحائزين للصدق والتحقيق(وبعد) فهذا شرح لطف لكناب الواقمة أوكذبها أى مخالفتها لهسا ويتوقف على تصور الموضوع والمحمول أوالمقدم والتالى والنسبة وهل هي شروط له أوشطورممه فهو يستبطعلي الاول ومركب على الثـــانى من ثلاثة تصورات والايقاع أوالانتزاع ويق ثالث بتركيه من تصور النسة والإيقاء أوالانتزاع فقبط وسبيله الحجة (قوله والسلاة والسلام)كلاهما مفرد كني جنس موضوع فنضيته حمليـــة شخصة أن اعتبرت أل عهدية وكلية أن اعتبرت استفراقية وحز ثب أن اعتبرت جنسية في ضمن بعض افرادغير ممنة ومهملة ان اعتبرت جنسيمة في ضمر افر اد مجملة (قولةأشرف) مفرد كني خاصة ولاتملل أشرفيته صلى الله عليه وسمار باختصاصه بمزايا لآنه لايقتضي الافضاية ولانه سوء أدب في حق البيين المفضل هو عليهم بنفيها عنهم ولانها مصادرة أن بنينا على أن الاشرفة الاختصاص بالمزية ولان تشريفه تمالي لايمال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم (قوله خلقه) مفرد كلي عرض عام (قوله محمد) مفرد كلي وصفاحاصة وجزئ استعمالا علم شخصي منقول من اسم مفعول حمد المضاعف (قوله الهادي) مقسر دكايي خاصة أي الدال (قوله سواء) مفردكلي عرض عام أي مستقيم (قوله الطريق) مفــر دكلي نوع أي دن الاسلام (قوله آله) مفردكايي خاصة أي قريبهأوتابيه (قوله وصحبه) مفرد كلي خاصة أي الذي اجتمع بهمؤ منا به بعد بعثه (قوله الحائزين) مفردكاي خاصة أَى المنصفين (قوله للصدق) مفرد على خاصة أي مطابقة النسة الكلامة النسة الواقعية (قوله والتحقق) مقر دكلي خاصة أي الآسان بالنم، على الوجه الحق أواثباته بدليله (قوله وبعد فهدا الحر) الواونائية عن اما واما نائبة عن مهما يكن فقضته شرطية متصلة اتفاقسة ولفظ بمدمفرد كلي نوع من جنس الزمان أوالمكان ولفيظ أسم الاشارة مفردكلي عرض عاموضها وجزئي استعمالاً وقبل جزئر فيهما(قولهشرح) مفردكلي حنس وضعاوخاصة استممالا وهذا باعتاراللغة وباعتبار المهرف جزئ من قبيل علم الشخص أي ألفاظ خاصة دالة على ممان كذلك (قوله لكتاب) مفرد كلي خاصة أي مكنوب ومؤلف أن قسل الاولى لرسالة

العلامة أثير الدين الابهرى رجب الله المسمى بايساغوجى في علم المتطق يحل الفاظه وبيين مراده ويقتح مفلقه

لموافقة عبارة المستق يقال سلك المستف سبيل التواضع والشارح سلك سبيل الادب ممه (قوله الملامة) بشداللام مفردكلي خاســـة صينة مالنة وتاؤه لتوكيدها أي كثير العلم (قوله أثير) مفردكلي أي مختار فهو عرض عام (قوله الدين) مفرد كاي حس أي مايندين به ويقدر مضافله أي أهل ثم تقل مجموع أثرالدين وسمى بهالمسنف فصار مفردا جزئيا علما شخصيا (قوله الابهري) بفتح الهمز والموحدة وسكون الهاء اي منسوب الى أبهرا كذلك اسم قبلة مفرد كالى عرض عام ثم غلب على المصنف فصار جزئيا علم شخص (قوله رحمه الله تمالي) رحم محمول والاسم الشريف موضوعه فهي قضية حملة مخصوصة نم نقل المرك الى الدعاء فصار انشائيا وخرج عن القضة (قوله المسمى) بفنح السين والميم الثاني مثقلا مفرد كلى عرض عام نست كتاب (قوله بايساغوجي) مفرد جزئي علم شخص ويأتى الشارح الكلام عليه (قوله في علم المنطق) لفظ علم بكسر فسكون مفسرد كاي جنس والمتطق بفتح فكون فكسر مفرد كلي جنس ان كان مصدراونوع اناعتبر اسم زمان أومكان ثم نقل من المني المصدري وسمى به هذا العلم فسارجز ثيا علماً شخصافالاضافة من أضافة المسمى لاسمه والظرفية مجازية من ظرفية الدال في مدلوله (قوله بحل) بنتح فضم محول وموضوعه ضمير مستترف عائد على الشرح فهي قضية حلية شخصية (قوله ألفاظه) مرك اضافي اضافته لليان أي يضبطها وبين موضوعها ومحولها فشبه هسذا بحل ألعقد في التسهيل وتناسى التشبيه وادعى دخول المشبه في المشبه به وقدر استعارة اسمه له واشتق بحل يمني يضبط الخاعلي سبيل الاستعارة التصريحية النمية (قوله بين) بضم ففتح فكسرمنقلا محول موضوعه ضمير الشرح أبي حليسة مخصوصة (قوله مراده) بضم الميم مركب اضافي اضافته لادني مالابسة أي المني الذي أراده المصنف بالفاظ كتابه (فوله ويفتح) يجرى فيه نحوماتندم في بحل وبيين (قوله مناقه ) ضم فسكون ففتح أى المني الخفي من المساني المرادة به فشه الخفاء بالفلق في الصعوبة والتمسر وتناسي التشبيه وأدرج المشيه في المشنيه به وقدر استعارة المصدر واشتق منه مغلق بمعنى خنى على

الإبهسرية فى المنطسق اسكن القسبحانه وتعالى يفضله مؤلفها الفسرف السليه والقسبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان ويقيدممللقه علىوجه لطيف ومنهج منيف وسميته المطلع والقةأسأل أن ينفعهم وهوحسبي ونع الوكيل

مدل النسريجية التعبة وقرينها اضافة مغلق لضمير الكتاب (قوله و مند) تصرففت فكسر متقلايحرى فيه نحوما تقدم في محل (قوله مطلقة) يضم فسكون ففتح مفرد كلي عرض عام أي الدي الذي أطلقه المسنف وحقه انقييد سهوا أو انكالاعلى الشارحين (قوله على وجه الح) أي طريق و وصف مفر دكلي نوع تنازع فيه الانعال الاربية (قوله اطيف) مفردكلي عرض عام أي حسن أو عنهم أو ظاهر (أولهمنه به) بفتح فسكون ففتج مفرد كلي نوع أي طريق واضج (قوله منيف) بشم فكسر مفر دكلي عرض عام أي عال علوا منوياو أصله جل أوحمن صغر فيحبل فشبهالبلو المنوي بالانافة في مطلق الارتفاع وتدلي النشبيه وادعي انالمشهور أفر ادالمشه و وقدراستعارة الانافة للملو المموى واشتق مها منىف بمنى عال علوامضويا (قوله وسميته) بشـــدالميم حملية شخصية .وضوعها التا. الضمومة ومحمولها الفمل(قوله الطلع) بفتح المهواللام فردكلي نوع فشبه شرحه بمطلع الشمس في أن كلا محل لطلوع وزيل الظلمة والخفاء وسناسي انتشبيه وأدوج الاول في الناني واستعار المطلم للشرح سبعالتشبيه ظهو رالمعاني بطلوع الشمس في طلق طه ورتام التفع و وزيل الخفاء واستعارة الثاني للاول تقدير أواشتقاق المطلع من الطلوع على سيل التصريحية النبعية فصار المطام جز تياعلما شخصيا (قوله سأل) حملية شخصية موضوعها ضمير المتكلم القدر بإناو محوطا أسأل (قوله سفع) وسةموضوعها ضبير الجلالة ومحولها ينفع وحذف مفموله لافادة أى كل أحدوالظاهر الهأراد به كل قارئ أو كاتب أو محصل أو ساع في شيء شة فهوعام يخصوص أومراديه الخصوص والفرق بينهماان الاول عمومسه مراد نناولالاحكما وانثاني لمبرد عمومه فهماوان قرينة الاول لفظية كالتعت والحال والشرط والاستتناء وقربنة اثنان منوبةوان قرينةالاول قدتنفك عنه وقرينة الثانى لاسفك عنه وان الاول حقيقة والثاني محاز مرسل (فوله وهو حسى) قضة حملية مخصوصة موضوعها ضميراقة تبارك وتعالى ومحوطا حسب وهذاان أيقبت عي أصلهاقان تقلت لانشاءالاحتساب فليست قضية ومعنى حسبكافي فهومفرد كلى من قبيل الخاصة (قوله نعم) بكسر فسكون فعل لانشاء المدح فاعله الوكيل والخصوص بلدح مقدرأي التآئبارك وتعالى فليست قضية والعطف اماعلى حسب



قال رحمه الله تعمالي (بسمالة الرحن الرحم) أَوْلِفُ اقتداء بالقر آن المزيز وعملاعد بيأول ما كتبه القام بسم الله الرحن الرحيم فاذا كتتم كتاما فاكتبوها أوله وفي روابة اذاكتتم كتابا فاكتبوا في أوله بسم التةالرحمن الرحم وقال رحمه الله تمسالي (محمدالة) أي نفي علمه يصفانه الحلة فان الحد لمة التاء بالكارم على حمل غير طسمي بقصد التعظيم اقتداء بالقرآن العزيز وعملا بحدبث كل أمرذى بال لايدأ بحمدالله فهواجذم أي ناقص لابركة فيه وعبر مالحلة الفعلية الدالة على عدمالدواماعترافاسجز م عن ادامة الحبيد وعبر بالتو نالدالة على المشاركة اعبترافا بمحرزه عن استقلاله محمداللة سيحانه

وتعالى وصلةنحده

قال رحمه القدّ تعالى (بسم الرحم) أي أيندى، وابتدأ بالبسماة عملا بكتابه الدرخ وبخبر كل أمر ذى باللايدا فيه بيسم القدال حمن الرحم فهوا خزم أى مقلوع البركة وفي رواية بحمد القرواه أبوداو دوغيره وحسنه ابن الصارح وغيره (محمدالله) أى ننى عليه بسفاته اذا لحمده والتاء بالسان على الجبل الاختيارى على جهة التبحيل والتعظم سواء تعلق بالفعائل أم

وهومفر دلايوصف بخبرية ولاانشائه أوعلى حيلة وهو حسي بتقدير أقول قبل تم أو الواو استثنافية أونقل هوحسبي لانشاء الاحتساب وعلى كالفلا يلزم عطف الإنشاء على الخيرو هذا على منعه ولااشكال فيه على جواز ، (فوله ألال) محول وموضوعه ضمر الممنف فهي حملية شخصية (فوله أي أبندئ) تقدير الملق الياء وهومحول على الضمر المقدر بإذافهي حملية شخصية والاولى تقديره أؤلف لدلاله المقام عليه وعدم إيهامه قصرانتيرك بهاعلى حال الابتداء البيضاوي يضمركل شارع في شيء المتماق من مادة ما جملت مبدأ له (قوله وابتدأ) أي المصنف حملية شخصية (فوله عملا)الاولى اقتداء وزيادة عملاقىل بخبر (فوله ويخركل الح) اضافته لليبان (قوله أمر) أي شيء (قوله ذي) أي صاحب (قوله إل) أي شرف شرعي (قوله مقطوع) عمدوم أو ناقص (فوله بحمدالله) أي بدل بيسم الله الرحمن الرحم (قوله رواه) أي الخـبر بالروايتين الخحملية جزئية وكذا حــنه ابن الصلاح الح(قولة تحمدالله)على جعل النون العظمة فهي شخصية وعلى الماللمشاركة فهملة(فوله'ذا لحمد)أى مشاه لغة علة للتفسيرقبله (قوله النتاء)بتقديم المثلثة على النون أى الذكر أو الآنيان بخير جنس (فوله بالا ــ ان) ليان الواقع على ان التناء الذكر بالمسان ولاخراج الاتيان بفيره على أنه الاتيان وفيهانه بخرج حمدالقديم لهأو الحادث فالأولى إبدال الاسان والمكلام ليشماء بالقوله على الجيل أي لاجله فصل يخر جالتا، لاجل قييح (فوله الاحتياري) أي الحاصل باختيار الحمول فصل مخرج التناء بالاسان لأجل حيل غيراختياري له كطول قامته وجماله وشرف نسب وفيها وبخرج حمدالة تمالى لذاه وصفاه القديمة وأجبب بأن المراد بالاختيارى ماليس إضطراري وبالترام خروجه والهمدح لاحمد (قوله على جهة التبجيل) أضافته للبيان فصل مخرج الناء باللسان على حبيسل اختياري على جبة النهكم والسخرية (فوله والتمظم)عطف نفسير (فوله تملق)أى وقع الثناءعلى جيل من الفضائل الخ (قوله بالفضائل) جع فضيلة أى الصفة الق لا يتوقف البانها المتصف

بالفواضل وابتدأ تأنيا المحملام وجع بين الابتداء بن عملابار وابيين السابقتين واشارة الى أنه لاتمارض بيهما اذالابتداء حقيقى واضافي فالحقيقي حصل بالبسماة والاضافي الحمدلة وقدم البسملة عملا بالسكتاب والاجماع واحتار الجحلة الفعلية على الاسمية هذا وفياراتي قصد الاظهار المجزعن الابيان بمضمونها على وجسما لتبات والدوام وأتى بنون المطمة

بهاعلى ظهور أثر هافي غيره كالعلم والتقوى (قوله بالفواضل) جِم فاضلة أى الصفة التي يتوقف اثباتها لموصوفها على ظهور أثرهافي غيره كالشحاعة والسكر موالمفو والحلم (فوله إلى من )أى اقتداء بالقرآن وعملا مالحديث (قوله الاستداءين) أي أى الابتداء بالمسملة والابتداء بالحدلة (قوله بالروايتين الح)أي رواية بسم الله وروارة عدد الله (قوله المالة) أي الشأن (قوله لاتمار ض منهما) عاماً في التمار ض عل ووابق بديم الله الرحين الرحيرو ما لحمد لله بضم الدال عز الحيكا بوسواء كانت الباء التمدية أوالاستمانة أوالمصاحبة لان الاستمانة شيء أومصاحته في الابتداء فَهُوتَ ذَلِكَ بِنِيرِهِ (قُولُهُ اذَالَابِتَدَاءُ حَقَيقٍ )أي وهو نَقَدِيمِ النبيءَ على كلماعداه علة لنق التعارض منهما (قوله واضافي) أي تقديمالشيء بالإضافة المقصو د سواء قدم على غرراً بِمَا أَمِلاَ فَهِذَاعَامُوا لِخَتِيقَى خَاصَ (قُولُه) فَالْحَقِيقِي أَي وَالاَضَافِي أَيْضا لاتقدر (فوله بالدملة) أي الابتداء سوا (قوله والاضافي) أي وحده (قوله ما لحدلة) أي الابتداءيوا (قوله وقدم الدسماة على الحمد) مستأنف استثنافا سالسا جواب عن سؤال مقدر بأن التعارض ينسدقم بتقديم الخدعلى البسملة أيضافل فيقدمه علها فكون الابتداء وحقيقيا وأضافيا وبهااضافي فقط (قوله عملا) الأولى افتداء (فوله واختار) أي الصنف حملة تخصة (قوله القطمة) أي النسو بة الفمل لتصديرها مه نسة الكار لحزية (قوله الاسمة) أى المنسوبة للاسم لتصديرها مكذلك (قوله هنا) أى فى سينة الحد (قوله و فعاياني) أى فى نسأله و نصد (قوله قصد الله) مفعول له لاختار السامة هناوفها يأتي (قوله بمضمونها) أي المن الذي تضمنته الجُملة ودلت علمهن الحدوالمسلاة والسؤال (قوله على وجهالثنات) اضافته للسان (فوله والدوام)عطف تفسر وأفاء كلامه إن الاسمية تفيدد والممضمو نهاوهو كذلك لكن و ضمها بل واسطة العدول الهاعن الفعلية (قوله وأتى) أى المصنف حملية شخصية دفع بهاما يشال التعبر بنون العظمة لايناس مقام الحدلان الغرض منه تعظيم المحمود الاالحامد فالمناسب له تذلل الحامدونوا ضمه واظهاره عظمة المحمود (قوله بنون)



اظهار لغز ومهاالذي هو نسمة من تعظم القدتمالي له بتأهيله العلم امتثالا لقوله تعالى واما بممة ربك غدث أي نحمده حمد المية (على توفية) ما أي خاته قسدرة الطاعة فنا عكس الخذلان فالمخلق قدرة المصية واعاحمه اللهعلى التوفيق أي فيمقا لمنه لامطلقالان الاول واحب والثاني منسدوب (ونسأله طريقة

المظمة) اضافة الدال المدلول (قوله اظهارا الح) مفعول له لاتي الح (قوله لملزومها) أي المظــمة (قوله من تمظم الي آخره) بيان لملزومها (فوله بتأهيله) أي جمله أهلا وقابلا تصوير لتمظم اللة تعالى له والاولى مجمله عالما [ (قوله اه تثالا الج علة للعمال مع علته أى فالتعير بنون العظمة مناسب لقام الحدلانها الاظهارنيم المحدود الموجية لحمده فتضمنت تعظيمة وحمده (قوله أي عُمده) هو المقارن لها فجمهم مقيد 🖠 لفظ المتن أتى به الشارح هذا ليقر به من معموله العلول الفصل بيهم ابكلام الشارح (قوله بليغا) أيمطابقا لمقتض حاله من اظهار عظمة المحمود والتحدث بعمته الموجة لحده (قوله خلقه) جنس شمل التوفيق وغيره (قوله قدرة) فصل عزج خلقه تمالي غيرها واضافة فدرة الطاعة فصل مخرج الخذلان وقدرة الطاعة الكدب المقاون لها فلايدخل فيالتمريف حالة الكافروالفاسق حتى تخرج بزيادة وتسهيل سبيل الخبر (فوله عكس) أي ضدومقابل (فوله فانه) أى الخذلان الح علة عكر الح (قوله) حداًى المنف حملية شخصية (قوله لامطلقا)أى في مقابلة الذات والصفات غير الفعلية لاخالياعن محود عليه اذهو من أأركان الحدفنني الحدماتفائه وتسمة الحدعى الذات والصفات غرالفعلة مطلقا اصطلاح فلامشاحة فيه أنه مقىد بالذات أوالصفات فلاوج التسمته مطانما (فوله لانالاول)أى الحدعل التوفيق علة لحده عليه لامطلقا وأوردان عبار والمستف فها حمدمطلق أيضا بقوله نحمدالة ومقيد بقوله على توفقه فكيف قال الشار والمطلقا وأحب بأن المن لامطلقاً فقط (قوله واجد) أي لفوله تعالى واشكر والى ولا تكفرون وقوله تعالى النن شكرتم لازيدنكم والأن كفرتم انعذاب لشديد وقوله تمالي وأمانهمة ربك فحدث ابن السكي شكر المتع واجب الشرع وهذاعلي ظاهره اناريد شكر القلد أي اعتقادان كل نعمة من القة تعالى لقوله تعالى وما بكم من نعمة فن القوان أربد شكر اللسان فعني وجوبه كون نوابه كنواب الواجب على أنه واحد في الممرمرة (فوله والثاني) أي الحمد المعلق للذات والصفات غير الفعلة لفظاً ونية (فوله مندوب)أي لانه ليس من الشكر الواجب بالتص والمراد مازاد على المرة

(على توفقه) أي خلق الله سحانه وتمالى القدرة على الطاعة أي الكس فهو من الشكر الواجب وكون الحية لانشاء الحد أولىمن كونها للاخباريه لاحتماله عدم وقوعه وان تضمن الثناء على الحمود مكونه أهلا لان محمد وهو حد لكنه لا بعادل الصريح (ونسأله) أي الله سبحانه وتعالى (طريقة هادية) أى دالة لناعلياالطريقالمستقيم وفي نسخة ونسأله هداية طريقه (و نصلي على يحد) من الصلاة عليه المأمور بهافى خبرأمر االلة أن أصلى عليك

والافهووا جب أيضاً (قوله هادية) نسبة الحداية للطريق مجازعتلي والحقيقة المقلية نسبتها الى اللة تعالى (قولة أي دالة لتاعلى العاريق المستقيم) المراد بالطريق الدالة المعرفة وبورالبصيرة وبالطريق للدلول هليهقو اعدالاسلام وشريعة النبي عليمه الصلاة والسلام والقواعد الحقةالصحيحةفناير المدلول الدال وزال الاشكال (قوله هداية طريقه) أي الهداية فيها أواليهاو هذه أولي لرعاية السجع (قوله و تعلى | الخ)الحكمة في ابتداء انتصاليف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اله يجب على ا الماقل أن بسأل افدتمالي كل مامحتاج اليه ولوحقيراً كمام القدرو شراك النملكا في ا الحديث ولمساكان السؤال يستدعى ملايمة وقربآ منويآ بين السائل والمسؤل والتغي ذلك هنالكون الحق تعالى في غاية النزء والتقدس والسائلين موصوفين بالملائق البشرية والعوائق الدنيوية احناج واسطة لهاجهتان جيانجرد وجية نعلق وهم الأنبيا عايرم الملاة والسلام وأعلاهم رتبة وأرفعهم درجة بيدن محدسلي القعليه وسلمفهو الواسطة فيجيع النمم فوجب القيام بحقه بالصلاة عليه صلى الله عليه وصلم واختلف في انتفاعه بهافقيل به لقبول السكامل الحادث الزيادة وقبل بعدمه لان الله تعالى شرفه عن ان يكون من هودونه ومحتاج البه سبيّا في نفعه ووقق انهما انظر الاول الحقيقة وسلوك الناني سبيل الادب واشتهر القطع بقبوطا واستدكل بلزوم القطع عولى المصنى عليه مؤمناً ولاسبيل اليسه وأجيب بأن فيو طاشرطه موته مؤمنا إبتعظيمه وبأناقبولها يكون بخفيف العذاب عمويمات كافرأوبأن لهاجهتين جهة حصول المطلوب للنبيء ني افته عليه وسلم وهي القطمية وجهة أثما بة المسلى عليهاوهي مفوضة لمشئة اللة الملىكسائر الاعمال واختاف هل الاولى زيادة افظ انسيد تآدباً أو خبرية عن صلاة حالية أواستقبالية بصيغةطلمية والاخبار بذلك ليس صلاة فام يحصل الطلوب بها وحاصل الجواب أسامستحمة فيالطلب فهي خبرية لفظأ أنشائية معنى فيسلبها المطلوب معنى (قوله بن الصلاة المأموريه) أي دعاشا له بأن الله تعالى يصلى عليه لفضورنا عماية اسيه وعجزنا عنه فشكون الصلاة بي الرب الـكاملغي النبي الفاضل (فوله في خبراً مرنا الله أن نصلي عليك) أي بقوله نما لي

هادية)أى دالة لاستقامها أى معرفة ونور بسيرة على قواعدد الاسلام وشريعة سيدنا محد عليه أفضل العدلاة والسلام وفي نسخة هداية طريقه أي الهداية فيها أواليها وهي أولى بالسجم افت سيحانه وتعالى ان العلى على المعدادة المعراعي) سيدنا (محد) أى يرحه رحة مقرونة سعطمه



فكف نصا علىك فقال قولوا اللرمصل على عمدالى آخره وهيءمن اللةرحمة ومن الملائكة استففار ومن الآدميين تضرع ردعاء(و) على (عترته ) بالثناة فوق أى أهل بنته لخر وردبه وقيل أزواجه وذريته وقيل آهله وعتيرته صلواعليه واضافة خيرلليان (قوله فكف اصل علىك) أي بأي صنة اصل علىك (فوله فقال)أى النبي صلى الله عليه وسلم (فوله اللهم صل على محمدالم) أشار بقوله الج الى تمام الصيغة وهو كما في رواية ابن سعد رضي الله عنه قلت بارسول الله أمرنا المة أن اصلى عليك فكيف اصلى عليك اذانحن صلنا عليك في صلاتنا فسكت ثم قال أ قولوا اللهم صل على محدوعي آل محد كما صابت علي آل ابر اهم وبارك على محدوعلى آل محمد كاباركت على آل إراهم في العالمين الله حميد مجيد والسلام كما علمم اه فله شبخ الاسلام الشارح في الاعلام في أحاديث الاحكام عن ابن سعد فليس في هذه الرواية كاصليت على إبراهم ولا كابارك على إبراهم وفي رواية عن كب الساتهما فغرشر - الروض عنه قدعر فناكيف نسام عليك فكيف نصلي عليك اذا نحن صلبناعليك فى صلاتناقال قولوا اللهم صل على محدوعلى آل محمد كما صلبت على أبراهيموعلي آل أبراهم وبارك على محمد وعلى آل محمدكما باركت على ابراهم وعلى آل ابراهم انك حميد مجد فليس في هذه الرواية في انعالين (قوله وهي) اي منىالصلاة(قوله رحمة) أي مطلقة أومقرونة بتمظم المصلىعليه والظاهرآنه منى لنوى حقيق وقو لمم الصلاة في اللغة الدعاء مناه أذا كانت من غيره مالي كآدمي (قوله استغفار) أي طلب منفرة ولا يخفي إنه دعاء فلامعني للمقابلة وأ يب بأنه ال كانت الاقاللائكة دعاء بثيءخاص بخلاف سلاة غيرهم احتبج للتسيين والمقابلة لكن وردفي حديث جاوس المصابي في مصلاء تفسير صلاة الملائكة بعلل المنفرة والرحمةونصه انالملائكة تصلىءاي أحدكمادا فيمصلاه تقول اللهماغفرله اللهم ارحمه فلذاقال بعضهم الحق النصلاة الملائكة مطلق الدعاء (فوله ومن الآدمييز)أىوالجن(قوله ودعام) عطفتفسير (قوله بالمثنان) أي من قوق الساكنة عتب عبن مهملة مكسور: (فوله أهل بيته)هم على وفاطمة والحسن والحسين وأمهاتالؤمنين وقدمهذا لورودمفي الحديث (قوله به ) أي تفسير عَرْبُهُ بِأَهْلُ بِينَهُ بِقُولُاعِتْرُتِي أَهْلُ بِيقَ (فُولُهُ أَزُواحِهُوذُرِيَّهُ)هذا اللهزيلان مل عاماً كرم اللهوجيه ويشمل مابعد الحسن والحسين من ذريتهما (قوله أعله وعشيرته)هذا المني يشمل علياً ومن ليس من ذريته من أفاربه مبلي الله عليه

(و)على (عترته) بكد سر العينالمهمةوسكون المثناة (فوق) أى أهل بيت سيدنامحمد صلىاللةعليهوسلم

الله عله وساير بأني بها في خطه والتقدير مهما يكن من شيء بعد السملة وما بعدها (فهذه) المؤلفة الحاضرة ذهناً ان ألفت سد الخطفة وخارحا أضاً وسلم (قوله الادنين) أي الاقربين اسم تفضيل من دنا أصله أدنوين قلت الواو الفألحركها عتب فتح وحذفت لالتقاء الساكنين مفعول بمحذوف أيأعني أخرج به الاماعد منهما (قوله نسلهورهطه) قريب بميا قبله ومعني المشرة والرهط القوم والقبيلة (قوله أما بعد فهذه الح) الاصل مهما يكن من شيء فأقول بمد السملة والحدلة والصلاة هذه الخ فهي قضية شرطية متصلة اضاقة أذ لاعلاقة لاستلزام المقدم التالي (قوله للانتقال) أي عندم (قوله (أجمين أماسه) بفتح الهمزة أسلوب) ضيرا لهمه: أي نوع من الـكلام (قوله إلى آخر) بفتح الهمزة والحاء [ وشد اليم حرف شرط المحمة أي لاناسب التقل عنه فتكسب الاقتضاب شها فالتخاص وهو الانتقال أو تفصيل نالب مهما يكن الى الماسب سبب اشعارها بالمنتقل إليه في الجلة فلا بطرق الذهن بنتة فيكون الانتقال اليه اقتضاباً محضاً (قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي سهــــا)، أشار به إلى إن الاتبان حاسنة (قوله والتقدير مهما يكن من شيء بعد السملة الج)أى لأنه الاصلالمدول عنه للاختصار فحذف مهما يكن من شيء وعوضت عنهما أما فلزمهما مالزمهما من لصوق الاسم والفاء اقامة للازم مقامالملزوم وابقاء لائره في الجُملة وتقديره صريح في أنَّ بعد منعلقة بالشرط وهو محييح ولكن الاولى جملها متعلقة بالجَّزاه والتقــدير مهما يكن من شيء فأقول بعد السملة والحمدلة هذه الح لبكونالشرط وجود شيء مطلق وهومحتق فتحقق جزاءه ولان طاب ابتدائهها يستدعى تقييده سمدينها ولاداعي لتقييد الشرط بها (قوله فهذه الخ) حملية شخصية (قوله المؤلفة) أي الق هي الالفاظ أو الماني أو التقوش أو ماترك من اثنين منها أو من الشهلانة والمختار الاول لاحتماج المماثي الىالالقاظ وعدم تمسر النقوش لسكل أحد أَوْهِ لِهِ الْحَاضِرِةُ ذَهِناً) أي فقط الحِ ظاهر على أنالمشار اليه التقوش وحدها أو مع الالفاظ أوالممانى أومعهماأماعي إنهالالفاظ وحدها أوالمعانى كمذبك أوهما

قمى حاضرة ذهنا فقط مطلقاً اذالراد الالفاظ الذهنيسة لانها القارة وأما

الادنين وقيل نسله ورهمله الادنين وعليمه اقتصر الجوهرى (أحمين) تأكد (أما بعد) يؤني بها للاتقال من أسلوب الى آخر وكان النم صلم،

والاسل مهما يكن من شيء (فالأقول (هـذه) أي الانفاظ انذهنية انحموسة الدالة على ممانها

## ان ألفت قبلها (رسالة)لطيفة (في) علم (للنطق) وهو آلةقانونية

اللسانية فسيالة تنعدم بمجردالنطق بهاوالسر فيالاشارة الى الماني أوالالفاظ الاشارة الى اتقائها وفوة استحضارها حتىصارتكانها مبصرة عندانخاطب والى كمال فطنته حتى بانم مبلغاً صارت الماني عده كالمبصرواستحق أنبشار له إلى المقول عما يشار به إلى الحدوس المصر وفي هذاحت له على تحسل المعانى (قوله وسالة) بكسر الراء مشتقة من الرسل بفتح الراء وسكون السين وهو الانسان على تؤدة عال ناقة رسل أي سهلة السر فنيه اشارةواضحة الىسهولة هذا المؤلف وقلته كما وان عظم كيفاً وسبب تسميهم المؤلف المختصر رسالة انأهلاالادية والاقطار النائمة انتي هيرمن العامساء خالبةاذا أشكل عليه أمركتبوا صورته فيأوراق قليلة وبعثوها الىالامصار يستنتون علماءها فبحيبون عنها وبرسلونها الى السائلين فشبه المؤلف الصغير المنبوث الى الطالبين بالرسالة المعونة من السائلين الى العامـــاء وبالعكس في الحفة والبعث على سبيل التصريحية ثم صارحقيقة عرفية (قوله لطيفة) أي - سنة الوضم بديمة الصنعوالقلة للمفادة برسالة واجعة للذات واللظافة راجمة العمني والترتيب فلاتكرار (قوله النطق) يطلق فيالاصل علىالنطق اللساني وعذ أذراك المقولات وهذا العز يقوي هذبن المعتبين ويسلك بهما سبيل السداد فإذا سمى منطقاً (قوله آلة قانونية الح) لابد لمن أراد الشروع في فن من أتصوره بوجهماوالافلايمك ووجيه نفسه لامتناع لوجهها اليالحجهول بكل وجه وعلمه بأن لهفائدة تماوالاكان اشتفاله بهعيثاً والواجب صناعة تصوره بجده أو وسمه لكون على بصرة في اشتفاله به وتزداد البصميرة بمعرفة موضوعه وفائدته وأنها ممترة بالنظر المالمشقة في تحصيمله فلذا عرفه الشارح وبين موضوعه وقائدته والآلة هي الواسطة في وصولاً ثر الفاعل المالمفعول كقلم السكانبوقواءد المنطق تنوصل بها النفس الى معرفة الحجولات التصورية والتصديقية وقوله قانونية أي منسوية الى القانون نسسة الجزئي الي كليه وهولفظ يوناني وبرادنه في اللغة العربية القاعدة وهي القضية الكابة القع يتعرف بها أحكام حزئيات موضوعها بجمل الجزئي موضوعاو موضوع القاعدة محولا وجمل القضة الحاصلة منهما صفرى للقاعدة فيتألف منهما قياسعل هيئة الشكل الاول تتبجته مشتملة على ثبوت محمول القاعدة لجزئي موضوعها

المخصوصة (رسالة) أي مؤلف صفير الحجم لكنه كثير العلم (ف) بيان (المنطق) بفتح اليم للمدل فقاق أصل ممناء المنفولات أوزمانه أومكانه لانه مصدر ميمي صالح المخصوصة الق

تسممراعاتها الدهن عن الحطأ فيالفكر وموضوعه الملومات التصورية والتصديقية وفائدته الاحتراز عن الخطأ

بأن تقول منلا زيدانسان وكل انسان حوان فزيد حبوان فصل يخرج الآلة الجزئية كالفلروالنشار (قوله تعصم مراعاتها الخ) فصل مخرج ماعدا المنطق ومعنى تمصم تحفظ وقولهمر اعاتهاأشارة الىأن نفس المنطق لايمصم الذهن عن الحملأ والالميقعرمن منطق خطأ أصلا واللازم باطل فكشيراً ماأخطأ من لم يراع المنطق وهوعالم به وحافظ لقواعده (قولهالذهن)أي القوة المهنة للنفس لمرفةالمجهولات النصورية والنصديقيةوالفكر حركةالنفس فيالمقولات للتوسل اليالجهولات وهذاالتريف على أنه آلة وقال بعضهم أنه علم وهوالشهور وعايه فبعرف بأنه علم بعرف به الفكر الصحيح من الفاسد قاله السيدووقق بيهما بنظر الاول الى أهليس مقصوداً لذاهوان 🎚 كانتقو اعده مدونة كسار الملوم ونظر الثاني لذات القو اعد (قولة وموضوعه ا ﴿) في الشــية موضوع كل عام مايجت في العام عن عوارضة الذائية أى التي تدرخي لذاته أو مساويه أوجزته الاول كالتعجب العارض للانسان [ لذاته والنانى كالضحك المارض للإنسان بواسطة المنمجب والثالث كالحركة 🏿 بالارادة المارشة لهبواسطة الحيوان وسميت ذائية لاستنادها لذات المعروض مباشرة أوبواسطة واحترز بالذائية عن العوارض النربية التي امرض للشيء بواسطة آمر خارج أعبرمنه كالحركة العارضة للابيض بواسطة كومجسهاأو أخمر كالضحك العارض فلحرو ازبو اسطة كونه انسانا أوميان له كالحرارة المارضة للماءبو اسطةالنارأ والشمس وسمتغر يبةلمدم استنادها للمعروض (قوله الملومات) النصورية والنصديقية أيمن حيث محةالنوصل سها لي بحيول تصوريأونمديق أومن حيث وقفالموصل الي ذلك علها توقفأ قرياً أو بداراً مثال البحث عن الملومات التصورية من حيث التوصل سها [البحث عن كون القول الشارح حداً ثاماً أوناقصاً أورسها كذلك أو تعريفاً لفظياً أو بالنال أو بالنفسم وكونه مطرداً منعكساً أولا ومنال البحث عما يتوقف الموسل الىالتصور عليه نوقفاً قريباً البحث عن السكلي بكونه جنساً أو نوعاً أوفصلا أوخاسة أوعرضاً عاماًومنالالبحث عما يتوقف

تصمرا عاتها الذهري الخطاقي فكر د لنديدها التعلق والادراك وسلوكها بما سبيل السداد وصار حقيقة عرفية فيها التسورية والتصديقية من حيث محة النوسل بها الى مجهول تصورى أو من حيث توقف الموسل الدعليها وقائدة الاحتراز عن الخطاة

في الفكر (أوردنا فها مايجب) اصطلاحا (استحضاره لمن ببندي، في شيء من العلوم)

عليه توقفاً سداً البحث عن الفرد بكونه كلياً أوحز شاوعن السكل مكونه إذاتًا أو عرضاً والبحث عن اللفظ مكونه مفر دأأوم ولفاً ومثال ألبحث عن الملومات التصديقية من حيث صحة التوصل بها الي محيول تصديق الحد عن الفياس مكونه افترائياً أو استثناساً ومكونه على الشكل الأول أو التاني أو الثالث أوالرابع وبكونه من أى ضرب مهاوبكونه مستوفياً شروط انتاج شكلهأولا وبكونه برهانأأوجدلاأوخطابةأوشع أأوسفسطةومثال الحدعيا مزجية توقف الموصل الحالتصدية عليا نوقفاقريا الحث عن المركب مكونه تضة ومكونها حلمة أوشرطة لزومة أو اتفاقة أومنفصلة (استحضاره)أي مم فنه 🛮 حقيقية أو مانمة حمرفقط أوخلو فقط عنادية أوافعاقية وبكونها مخصوصة أُو محصورة كلمة أو حزَّمة أو مهملة ويكونها محصلة أومعدولة وبكونها إحقيقية أو خارجية وبكونها نقيضاً أوعكساً مسته مَا أُوعِكِ . نقيف مه افقاً أو مخالفاً وبكونها لازماً أومازوماً ومثال الحد عمات قف عله القياس اللاموقتحالممأىالشخص ! توقفاً بسيداً البحث عن المفرد بكونه كلياًأوجزئهاً وبكونهأصنر أو أكر الذي آراد از(پبندي)أي ﴿أُووسِطاً وبِكُونَهُ مُوضُوعاً أُومِحُولا أَوْ مَقْدَماً أَوْ نَالِياًو ـ مَيت الملومات وتحوها موضوعاً لانها نوضع فيمسائله وتحمل عليها عوارضها الذاب دِ(ـُـهـيء من الملوم) أي 🏿 فيصبر المؤلف منهماقضية ومسئلة نحوالانسان نوعوا لحيوان جنس والناطق القراعد المدونة غرالمتعاق الفصل والحوان الناطق حد تام للإنسان والجسم الناطق حدنافس له ونحو ويستمين بمااستحضر على الزيد كاتب حملية شخصية وكلا كانت الشمس طالعة فالتهارموجو دشرطة متصاة لزومة والمدداماز وجواما فردمنفضاة حقيقية والعالممتغير وكلمتغير حادث قياس افتراني حملي من الشكل الاول من ضربه الاول (قوله في الفكر) أى تركب أجز اءالقولالشارح والحجة (قولهأوردنا) أي أيناووضمنا وفيه اشارة الى تشده الرسالة والقو اعدالي فيهابلناء في كال التفع (قوله فيها) أى الرسالة التي هي عيارة عن الالفاظ الخاصة على المختار (قوله ما بجب استحضاره) أي من قو أعد المنطق فالظرفة من ظرفية المدلول في الدال فهراشكال (قوقه اصطلاحاً) أفاد بهان الوجوب لسر شرعاً يستحق ممثله

في الفكم ونت رسالة عملة (أوردنا) أي يننا ( فيها ) أي الرسالة (ما) أي معاني ( يجب ) وجوبا اصطلاحيا بحيث يحكم باصابة من قام به و خطأ من لم يقم بة و فاعل مجب وملاحظته والهاءعائدما و ذكر ةمر إعاملا فظه و تنازع يجب واستحضار (لمن) بكسر يشرع (في) الاشتغال فهمايشرع فيهو ينتصميه

فقد قال النزاليمن لا معرفة له بالنطق لائقة بملمه وسماه معيار العلوم وحصر الصنف

الثواب وتاركه المقاب وانماهو اسطلاح للمناطقة يوصف موافقه مأنه مصيب ومخالفه بأنه مخطىء لقول المصنف لمن يبتدى. في شيء من العلوم اذ لابجب عابه شرعاًالااذا أرادعامالتوحيد لتوقفنحر يرعقائده ودلائلها ودفع الشه عنهاعليه وأعلمان الكتب المؤلفة في المتطق قسيان قسيرخال عن شه الفلاسفة كهذا الكتاب والشمسة ومختصر اسع فة ومختصر السنوسي والسملم وهذا القدم لاخلاف في جواز الاشتغال به بل هو فرض كفاية لان نحرير المقائدالاسلاميةودفعر الشبه عنيا فرض كفاية وكلاهما ينوقف على حصول الملكة في هذا الفن وكل مات قف عاله الواجب فهو واجب بل تعالى بعضهم وجمله فرضاً عينماً لتوقف تحرير المقائد عليه وقسم مشتمل على شه الفلاسفة كالشفاء والطوالم والمطالم والمواقف والقاصد وفي الاشتغال 4 خلاف فقيل عنمه مطلقاً وقيل بجوازه كذلك وقيسل بجوازه بشرط تصحيح المقائد بممارسة الكناب والسنة وكمال القريحة بحث بمكنه التخلص من تلك الشه (قوله فقيد قال الغزالي) يتخفيف الزاي نسسة المنزل وذلك لأن والده كان مغزل الموف واسعه مذكانه بطوس واسمه محد من محدين محد من أحد ولد بطوس سنة حسين وأربعمانة وكنته أبو حامدوا تفق له في آخر عمر مانه رآه ا بن المقرى في ربة عمر قمة و عكاز تار كالتدر مير و الافتاء فسأله عن سمه فقال تركت هوي ليل وسعدي يمنزل وعدت الى مصحوب أول منزل وناديت بالأسواق مهــ لا فهــ ذم منازل من تهوى رويدك فانزل غزلت لهم غزلارقيقاً فلم أحب. لنزلى نساجاً فكمرت مغزلي علة لقوله بجب استحضاره الح(أولهالاغة) بكسم المثلثة أي،لاو تدة. ولا اعتداد ولا اعتبار لا لا يؤمن عليه من الحطأ في فكر. ﴿ قُولُهُ

مىبار)كيزان لفظاً ومنى لاميرف به الفكر الصحيح والفاسد كما يتلم بالميزان الحسى تمام الموزون وخصه ويطلق الميار على العلامة أيضاً كافى قولهم الاستثناء مديار العموم (قوله وحصر المصنف الح) سببالحصر

من الحماأ فية قال خبة الاسلام الامام النزالي رضى القتمالى عنه من لامعرفة له بالتملق لائقة بعلمه وسياء مسيار العلوم وقيد إيراد مايجب استحضاره بقوله حال

وكسه لاالمشاركة فيهنسها له المقسود في رسالته في خسة أبحاث بحث الالفاظ وبحث الكلبات الحس وعت النمورات وعن القضاما وعن القاس (مستمنا والله تعالى) أي فى خلقأ فعالاالعاد فشبه 📕 كماليا منه المُمونة على اكالها ( انه مقيض الخير والجود ) أي العطاء على

عاده هذا ( ایساغوحی ) هو لفظ یونانی معناه الکلیات اما الجمل كحصر السكل في أجزائه واما الاستقراء وهو نتسع أفراد [النبيء محبث لامترك منها فرد بجسب الطاقة الدنيرية كحصر الحبوان فيمن ع. ك فكه الاسفل عند مضعه واما العقل كحصر العالم في جوهم وعرض ( قوله المقصود) أي سواء كان قصده لذاته كالقول الشارح ومقدمته والحجة ومقدمتها أولتوقف المقصود لذاته علمه كاقسام اللفظ والدلالة ( قوله في رسالته ) أي منها ويلزم كونه مقصوداً من النطق لوضها فه محث لأنخرج عنه (قوله بحث) أصله التفنش في الارض بخو عود ثم نقل للمسئلة الخفية لملاقةالمجاورة اذ جرتءادتهم به عندالتأمل فها (قوله بحث الالفاظ) أي والدلالة (قوله التصورات) أي القول الشار حولو عربه لكان أولى لشمول النصورات الكلبات أبيضاً (قوله القضايا) أى شرح حقيقتها وأقسامها وتناقضها وعكسها ( قوله القياس ) أي ماهنته وأقسامه من اقترانى واستثنائى وحلى وشرطي وبرهان وخطابة وشعر ومغالطة ( قوله مستمناً) حال من قاعل أوردنا والمطابقة ينهما في الافرادلاستعمال نافي المتكلم وحده المعظم ناب (فوله على ا كاها) خصه الشارح لقربنة المقام والأهمام عا هو يصدد، وانكان حذف الممول بفيد المموم (قوله أنه) أي الله تبارك وتمالي في قوة الملة لقوله مستميناً بالله تعالى (قوله مفيض) أي معطى عطاء كثيراً (قوله الخير) أي مافيه نغم (قوله والجود) أي اعطاء ماينيني لمن ينبني على وجه ينبغي عطف خاص على عاملمدم تخصيص الخبر بما ينبغي الخ (قوله يوناني ) ضم المتساة تحت أي منسوب ليونان صنف من العجم لو ضعه في لنتهم (قوله معناه) أي الذي نقله اليه المناطقة قبل إنه مركب من ثلاث والجودمستأنفة استنافا بيآسا كمات في لغهم إيسا ومعناه أنت وأغو ومعناه أنا واكي بالسكاف ومعناه جواب عن دؤال تقدر و لم أنم فتح المثلة أي أجلس أنت وأنا هناك نجت في الكليات الحمس نم

اذلاشم بكله سيحانه وتعالى وقوع أفعالهم بين قدرةالله سمحانه وتعالى بالخلق وقدرة المدمال كسديوقوعها بين قدرتين لخالفين لتسهيايا فرضاً وتناسى التشبه وادعى دخول المشه في المشهم وقداستمار الأعانةمن المشبه والعشه والقرينة حالبة واشتق منه مستعناعلى صل الأستمارةالتعبر محة التعبة (أنه)أى التمسحانه وتعالى (مفيض)بضم المم وكم آلفاء وسكون المتناة نحت فنادمىحمة أيمكة اعطاء (الحر) بنتح المحمة وسكون : المتاة أى الشي النافر (و) مفيض (الجود) بضمالجم وسكون الواوأى اعطاءما ينبى لمن ينهم اعطاؤه على وجه ينبني الاعطاءعليه عملف خاص لاطلاق اعطاء الحبرعن تبسده عابنيني الإ وحملة آنه مفيض الحبر استمنت بالله سنحانه وتمالى (ايساغوحي) بكسر الهمز وسكون الثناة تحت وضم

الغين المجمة وكسرالجم یونانی مرک من ثلاث كلات أسله اسا اغو اكي ومعنى ايسا أنت ومعنى أغوأناومعنيأكي ثمبغتج انثلثة والمهمنقلاأي أجلس أنت وأنا هناك نجت في السكليات الخس غذف منه همزأغووهمزاكىوأبدل السكاف جما وسمى به أالكلمات الحسة وفيل انهاسم الحكم الذى استخرجها ودونهاوقيل اسم الميذه ثم ملالها وقيل أسموردة ذات أوراق خس ثم نقل الهاللمثابة فيالحسن صارحقيقة عرفية فها فعي المرادهناولما كانتمتوقفة عى الفظو اقسامه والدلالة واقسامها بدأيها فقال

المدخل أى مكان الدخول في المتطق سمى ذلك به باسم الحكم الذي استخرجه ودونه وقيل باسم متعلم كان يخاطبه معلمه في كل مسئة بقوله يا إساغوجي الحال كذا وكذا وفى نسخ هذا الكتاب اختلاف كثير ُفله المناطنة بعد ابدال الـكاف جبا وحذف همز الكلمتين الاخيرتين السكليات الحس (قوله الحسر) وجه حصرها فيها أن السكلي أما تمام الماهمة أولا والثاني اما داخل فيها أولا وكل من الاخبرين المامياو لها أو أعم منها (قوله الجنس) هو جزء الماهية الشترك بينهاوبين غيرها كالحيوان المشترك بين الانسان وغيره من أنواعه وقدمه على التوعلان الجنس جزء النوع وعلى الفصل لانه يقال في جواب ماهو بحسب الشركة فقط والفصل يقال في جواب أيشي، هو في ذاته وعلى الخاصة والعرض العام لانه ذاتي وهما عرضيان (قوله والنوع) هو نمام المساهية كالانسان بالنسبة لافراده وقدمه على الفصل لان النوع يقال فيجواب ماهو بحسب الشركة تارة والخصوصية آخري (قوله والفصل) هوجزه | الماهية المساوي لها وقدمه على الحاصة والعرض العام لأنه ذاتي وهما عرضان (قوله والخاصة) هي الوصف المارض للماهية القاصر عليها وقدمها على المرض العام لاختصاصها بالمساهية (قوله والعرض العام) هو العارض للماهية المشترك بنتها و بين غيرها (قوله ذلك) أي المذكور وحو الـكليات الحيِّس وأتىباشارة البعيد لطول الفاصل بينهما (قولة به) أى ايساغو بي (قوله باسم الحكيم) بدل من به فهي من تسمية الشيء باسم واضه لملاقة السببية وله اسم آخر وهو ارسط بكسرالهمزوفتح الراء والسين والطاء المهملين وله اسم آخر أيضاً وهو ارسطاطاليس (قوله وقبل باسم متعلم الخ) وذلكأن حكمًا استخرج السكليات الحس وجملها عند رجل اسمه ايساغوجيفطالعها فلم يغهمها فلما رجع الحكم قرأها عليه فسار يقول له بالبساغوحي الحال كذا وكذافسميت باسمه المناسبة بينهما في الجلمة والمشهور ان ايساغوجي اسملوردةذات أوراق خسة فنقل الكليات المشابهة في الحسن ( قوله وفي نسيخ الح ) أي فان

الحس الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام وقيسل معناه

وكونااضادالمجمةفمين ولما كانت معرفة الكليات الحب تتوقف على معرفة الدلالات مهمة أي النميين من الواضع التلات المطابقة والتضمن والالترام وأقسام الففظ بدأ ببيامها فقال ( الففظ لمنى بحبث متى استعمل فهو اله ال بالوسم) وهوماوضع لمني (بدل) بتوسط الوضع(على) عام (ماوضع عرفوا الدلالة بأمافهمأُمر ۗ وقفت على نسخة مخالفة لما شرحته قلا تُسبني الى خطأأوسهو (قوله من أمر فأور دعليه ان الفهم | وال كانت معرفة الكليات الح ) جواب سؤال نشأ من قوله وموضوعه صفةالتخص الفاهم والدلالة المسلومات النصورية والتعسديقية وهو ماوجه بحث المنطقي عن الفظ صفةالدال فهما منباينان و ودلالت مع خروجهما عن موضوع قه ( قولهالكليات ) أيماهيانها وانالفظ يتمف بالدلالة [ وأنسامها وما يتملق بها ﴿ قُولُهُ تَـُوفُكُ الْحُ ﴾ أفسام التوقف خســـة ب شروعي كتوقف المطالمة في الكتاب على مقدمته وتوقف شعوري كتوقف المعرف بغتسح الراء على تعريفه وتوقف وجودى كتوقف الكارعلي أحزائه وتوقف تأثيري كتوقف المعلول على علته الفاعلية فالصواب تعريفهابانهاكون وتوقف شرطي كتوقف المشروط على شرطه وما هنا مر \_ الاول ( قوله المطابقية النم) بيان للدلالات الثلاث ( قوله وأقسام اللفظ ) آخروأُحِيبِ عن الاول بأن عطف على الدلالات ( قوله بيانها ) أىالدلالات وأُقــاً م الفظ (نوله اللفظ) احترز به عن غيره كالكتابة والاشارة والنقد والنصد فلم يعتبروا ولالته كما يأتى ( قوله بالوضع ) أى تميين الفظ للمعني احترز به عن المنظ الدال بالمقل أو الطبع فلم يشبروا دلالته كما يأتى أيضاً ( قوله وهو) أي المنظ الدال بلوضع ( قوله) وضع بضم فكسر أي عين (قوله بتوسطالوشع) أى لبام المعنى دفع به تغض كل تعريف من تعاريف الدلالات الثلاث بالأخريين وسأبينه ان شاءالله تمالي (قوله على تمام) أي جيمقيل لاحاجةاليه لان الفظ أغابوضم ليدل على تمام ماوضم له وأجيب استىمالەبجاز باعتبار مايۇول بأنه احترز به عن دلالة الفظ على نفسه نحو زيدتلاني ورد بأنهامطابحة اليه وسده مجاز باعتبارما كان لا تحرج بلفظ البام لان الففظ وضع لحف كما وضع لمشاه أقول لا يرد والتعريف أعاهو للحقيقة البحث من أسله لان وضه المام معنى لايمنع دلالته على جزئه أو لازمه عازاً كما يدل على تمامه حقيقة فاحترز بلفظ تمام في تعريف المطابقة عن

المرادبه اعلمان المنقدمين بمجردوضه وجدارتعماله أوقغ والتعريف يقتضى انهلا يوسف سهما الاحال استعماله آمریجیت بنهم منه آمر سببه قطع العامل عن معموله واعتبار مجرد الفهموليس التعريف كذلك بل هو فهــم من آمر ولاشكان الغهم من الامر صفة للامر المفهم الدال وعن الثاني بأن ومف المفظ بالدلالة قل وخبرا للفظ الدال بالوضع (بدل) بنتج المتناة نحت وضم دلالته على جزئه أولازمه وعدل عن جميع لأشاره بالتركيب فلابشمل الدال المهمل وشد اللام أي [ الدلاة على بسيط ( قوله وضع ) يضم فكسر نائب فاعله ضير الفظ

ولم

بضم فكسرنائب فاعله ضمير اللفظ ولم يبرز لأمن ٢٣ التباسه وسلة وضع(له)أى المعنى فالهاء ] عائدماوصلة بدل () دلالة له بالماابنة) لمطابقته أي موافقته له من قولهم طابق النمل النمل تسمى بدلالة (المطابقة) اذا نوافقا (و)بدل (على جزئه) أي على جزء ما وضع له (بالتصمن) بضم المم وفتح الموحدة لتضمن المغي لجزئه ( ان كاناه جزء ) بخلاف البسيط كالنقطة ( وعلى اطابقة الدال لمداوله أي مايلازمه ) أي ما يلازم ماوضع له ( في الذهن موافقته (و) اللفظ الدال ولم يبرز مع جرياه على غير ماهو له لامن الليس بناء على أن وجوب بالوضع بدل باعتبار وضعه ابرازه معلقاً عند البصرى في الصفة دون الفعل وهي طريقة والثانية لمّامماوضمله (على جزته) لأفرق بنهما في وجوبه مطلقاً وعلها المصنف سلك سدل الكوفي (قوله أىالمق آلذى وشع له قي بلطابقة) أي بدلالة نسمي مطابقة (قوله لمطابقته) أي للدلول الح تعليل ضمن دلالته على عام ماوضع لتسميها مطابقة(فوله له) أي الدال أو الموضوع له (قوله وعلى جزئه) لهفهوفهم واحدله اعتباران أى في ضن دلالته على كله فهو فهم واحد لكن يمتبر تارة من حيث اعشار تعلقه بالتمام فعيي تملقه بالكل فيكون مطابقة وتارة يستبر من حيث تعلقه بالجزء فيضمن مطابقة وأعتبار تعلقه بجزئه الكل فيكون تضنأ وقبل بغهم الجزء أولا ثميغهم السكل وقيل بالعكس فعى تضمن وقيل قبلها مقدمة فهما فهمازعلى الاخيرين والتضمن سابق على المطابقة علىأولهما ومتأخر لها وقيل بمدها تأكداً لها عنها على ثانيهما والمراد على كل حال بتوسط وضع الفظ لهام معناه لثلا (١) دلالة تسمى بدلالة تنتقض التداريف كما تقدم وسأيينه ان شاء القةتعالى (قوله لتضمن المغي) (التضمن) بفتح المتناه فوق أى الذي وضع اللفظ له تعليل لتسميُّها تضمناً ﴿ قُولِهُ لَهُ أَى المعنى الذي والضادالمجمة وضمالم استعمل الانظ فيه (قوله بخلاف البسيط) أى فتنفرد فيه المطابقة عن متقلالتضمن العنى الموضوع التضمن بيسان لفهوم أن كان له جزء (قوله كالتقطة) بضم الثون مثال له لجز ته المدلول عله (ان) لما وضع لمنى بسيط ( قوله وعلى مايلازمه ) أى معنى تصوره لازم بكسر فسكون حرف شرط لتصورالمني الذىوضع اللفظ له بلا احتياجالى واسطة واللزوم والملازمة (كان له) أى الموضوع له عدم الافكاك بين شيئين والمقتضى منهما للآخر يسمىملزومأوالآخر (جزه) فان إيكن له جزه يسى لازماً (قوله في الذهن) أي مجيث متى تصور فيه الملزوم تصور فيه لازمه فلس للفظ الموضوغ له كازوماللكة لمدمهافيه احترزيه عما يلازمه في الحارج فقط كسوادالنراب دلالة تضمن (و) اللفظ الداله والزنجي فالدلالة عليه ليست التزامالان اللزوم الخارجي لأبكني فيه انتقال بالوضع يدل باعتباروضعه الذهن من الملزوم الى لازمه تتوقفه على تكرار المشاهدة فانمن لم تتكرر ليامماوشعله (علىما ) أي مشاهدته كالاهمي ومنهابر الغرابأصلا بتصورالفراب ولابجزم بلزوم المن الذي (يلازمه) فأعلة السوادة بل لايتموره عند تصورالفراب فن قال المناسب اطلاق اللزوم المستزعاتد ماومفعوله البارز

ضمير المني الذي وضع الفظ لهوصلة يلازمه (في الدُّهن) بكسر الدال المحمة أي القوة التي بهي، النفس إ

إبالإنترام) لانترام المني أي استنزامه له سواءلازمه في الخارج أيضاأملا (كالانسان فالهيدل على الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى أحدها) أي الحيوان أو الناطق (بالتضمن وعلى قابل ألعام,وصنمة الكتابة بالالتزام) ودلالة البيرالخارجي فقط فان المدارعلي أنتقال الذهن والحارجي يكتي فيه لميصب فضلاعن غالفته الاسطلاح والمأعلون يقل انكان لهلازم كاقالفي التضمن ان كان له جزء فلمله تبع الامام في قوله ان المطابقة تستلزم الالنزام اذ كل معلوم لابد له من لازم ذهني بازم من تصوره تصوره وهو كوبه ليس غير نفسه وان رد عليه بأن شرط الالتزام كون الزوم بينا أي لابحتاج لواسطة وكونه أخص أى يكني في حكم المقل به تصوره الملزوم وحدمكازوم الملكة لمسدمها ولزوم المفايرة المذكورة ليس كذلك اذ لاينزم من تصور معلوم تصور غيره فضلا عن مفايرته (قوله بالالتزام) أى بدلالة تسمى التزاما ﴿ قُولُهُ لَالتِرَامُ المَّنِي ﴾ أي المُوحُوعُ له اللَّفظ، علة لتسمينها الزَّاما (قوله له ) أي اللازم الذي دل علسه المقفد (قوله لازم، في الحارج أيضاً) أي كزوجية الاربيةوفردية الثلاة(فوله أملاً) أي كالملكة المدمها كالبصر للمعي والعلم للجهل والسمع الصمم والسكلام البكم فانها ملازمة له ذهنا بحيث متى تصور تعسورت لاخارجا ( قوله كالانسان) أي هــذا اللفظ تمثيل للفظ الدال بالوضم ولدلالاته الثلاثة (قوله وعلى قابل العلم الح) أوردالحشىالدلجي انه لا يكتي تصورالانسان في حكم العقل بلزوم قابلية ماذكر لهفلزومها له بين بللمنىالاعم وشرط الالتزام اللزوم النسفي البين بالمني الاخص فدلالة الانسسان على قابل العسلم الج ليست التزاما وأجاب بأن المثال لاتشترط صحته لاته لجرد الإيضاح فالبحث فيه ليس من شأن الحصلين وتبعه غيره أقول إل لزوم القابلية المذكورة له بلدى الاخس كازوم الملكة لسدمها لان حقيقته حبوان ناطقأى مدرك للطروصنعة الكتابة وغيرهما بالقوة والقابلية فالنثيل صحيح والآن أوفي بما وعدت به وذك آنه أورد على تعربف المطابقة بالدلاة على تمام الممنى والتضمن بالدلالة على جزئه والالتزام إبادلالة على لازمه الذهني اليين الاخس أنها غير مطردة أي لايلزم من

والتصدقة سواءلازمه في الحارج أيضا كزوجية الاسننوفر ديةالثلانةأولا كالملكة لعدمها واحترز عن مايلاز مفي الحارج فقط كواد الغراب فليست الدلالة على التزاما (٠) دلالة تسمى بدلالة (الالزام) لاستلزامالمني الموضوع لهالعني المداول عليه ومثل المنف فدلالات اثلاث فقال (كـ) لفظ (الانسان) الموضو ع للحيوان التاطق (فانه) أي لفظ انسان (بدل على الحيو ان الناطق بالطابقة و ) يدل ( على أحدهما) أي الحيوان أوالناطق ( بالتضور • \_ و) يدل (على قابل) بكسر الموحدة أىالصالح للاتصاف و (الغنم) بكسرفكونأى الادراك المطلق (وصنعة الكتابة) اضافته السان (بالالترام) لأن حقيقة الانسان حبوان ناطة أي فابل العلروالكتابة وغيرهما فالقبول المذكور لازمله ذهنا لزوما بينا بالمنى إلاخس كلزوم الملكة لعدميا

(تبهات الاول) معنى النزوم عدم الاشكال فان لم يجنج لدليل فيين بكسر المتناة مثقلة كما ذكر وان احتاج له كلزوم الحدوث للما لم فتح الله فتير بين وان كنى في جزم المقل به تصور الملزوم ولازمه كلزوم البين الاخص على تصور الملزوم ولازمه كلزوم البين الاخص (الثانى) القرافي دلالة العام على مض جزئياته ليست مطابقة لانه ليس تمام منى السام ولانتمنا لانه ليس جزءه ولا التزاماً لانه ليس خارجاً عنسه فهى قسم ٢٠٠٠ وابع للدلالة أهمله القوم وأجيب

وجودها وجود معرفاتها فهى غير مانعة لدخول أفراد من التضمر . معنى العام من جزئياته والالتزام في تعريف المطابقة وأفراد من المطابقة والالنزام في تعريف (الثالث) تقسم الدلالة التضمن وأفراد من المطابقة والتضمن فيتمريف الالتزاموذلك فهاوضم الى المعالفة والتضمن نجموع ملزوم ولازمه بوضع والعلز وموحده بوضمآخر وللازموحده والالنزام باعتبار المدلول كذلك كفرضا انالفظ شمس وضملجموع القرس ونوره ووضم وتنقسم باعتبار الدال الى للقرس وحده ووضع للنور وحده فاذا اعتبر وضملجموعهما فلاشك لفظة وغرهاو باعتارسهاأ ان دلالته على أحدهما تضمن وتعريف المطابقة يشملها باعتبار الوضيع الى وضية وعقلية وطبيبة الاحداما أذ هو باعتباره تمسام الممني الموضوع له اللفظ والااعتبروضه لفظة كانت وغرحا فاقسامها للقرس وحده فدلالته على النور النزام يفينامع دخوله فيتمريف المطابقة ستةلفظة وضمة كدلالة باعتبار وضعه للنور وحده فشمل تعريف المطابقة التضمن والالتزام انسان على حبوان ناطق فهو غير مانع وان اعتبر وضمه لاحدهما فدلالته عليه مطابقة بلاشك ولفظية عقلية كدلالة لفظ على وتعريف ألتضمن يشملها باعتيار وضعه لمجموعهما وان اعتبر وضمعه لافظه ولفظة طسمة كدلالة للقرس وحده فدلانه على نوره الترام بلا شكوتمريف التضميزيشمله أ الأنناعي الرض وغرلفظية باعتبار وضعه لمجموعهما أيضا فشمل تعريفالتضمنالمطابقةوالانتزام وضمة كدلالة الكتابة فهو غيرمانم أحاوان اعتبروضه لذور فدلالته عليه مطابقة جزماو سريف او الاشارة والعقد والامارات الاأبراء يشملها باعتباروضه للقرص وحده وأن اعتبروضهلجموعهما على ماوضت له وعقلية فدلالته على التورتضين وتبريف الانتزام يشمله باعتبار وضبه للقرس أ كدلالة النمل على فاعله وحده فشمل تعريف الالتزام المطابقة والتضمن أيضا فهو غسير مانع الوطبيمية كدلالة هرة الوجه أبمنا والحواب عن ذك كله اعتبار وضم اللفظ لنمام معناه فقط في 🛘 على الاستحيا. أوالنضب

والممترمن السنة القسم الاول لان التعريف والحجة لا يكونان

الا بالالناظ الموضوعة ( الرابع )المطابقة وضية اثناقاً والتضمن والالتزام قيل وضيتان وقيل عقليتان وقيل التشمن وضية والالتزام عقلية ( الحامس) شفر دالمطابقة فيا لاجزء له ولالازم لدذهناً بينا بالمني الحاص وشفرد التضنية عن الالتزام فياله جزء وليس له لازم ذهني خاص وينفر دالالتزام عن التضمن فيا له لازم ذهني خاص ولا جزء له فالمطابقة أعم مطلقاً من التضمن والالتزام وين هذين عموم وجمهر المامعى بعضُ أفراده كجاءعيدي مطابقة لأنه فى قوة قضايا بمددأفراده أيجاء فلان وجاء فلان وهكذا

الثماريف الثلاثة وقدأشاراهالشارح فباتقدم بقوله بتوسط الوضمأ يهتمسام مناءبأن يقال المطابقة الدلالة على تمام المني باعتبار وضعه له والتضمن الدلالة عل حزه المعنى باعتبار وضمه لتمامه الذي هوالكل والالتزام الدلالة على لازم المني باعتبار وضعالياء الذي هو المازوم فلابرد ماذكر (قوله العام) بشد المرأى اللفظ الذي يستعمل فيمجموع الافرادالتي يصلح لشمو لهابلا حصرلها في عدد خاص فخرج مالا يستعمل الافي فر دواحد سواء كان معينا كملم الشخص ومهمامحتملالافراد متناوية كالنكرةفي الأنبات وخرجت سيغ الاعداد لحسرأفرادها ولدسيغمنهاالتكرة فيسياق الني وأساءالشرط والاستفهام والموسولاتوالجرالمرف بألوالجموالفرد الصافان لمرفة ( قوله كجاء عبدي)أي كدلالة لفظ عبدي على أحدهم (قوله مطابقة) خردلالة والجلة حواب عما أور دمالامام شياب الدين القرافي في عصوله من إن دلالة السيام على بعض أفراده خارجة عن الدلالات الثارَّة أذ الفرد ليس عام ممني المام فتكون دلاك عليه مطابقة وليس جزءه فتكون تضمنا بل جزئي له ولا خارما لازما حق تكون التراما والحواب المذكور أصله للاسياني شارح المحصول وتسمه الشارح ﴿ قُولُهُ لأنَّهُ أَى النَّامُ الَّحُ ﴾ عسلة لقوله مطابقة ( قوله في قوة قضالًا الح ) رد بأنه انما يغيدان دلالته على جيم معانى تلك القضايا مطابقة لاأن دلالته على معنى يحضها مطابقة اذ هو في قوة الجيم لا البعض اذلو كان في قوة البعض لساوا. وانتق كونه في قوة الجيع الشامل له ولغيره من أفراد العام اذ مساواته للجميم توجب زيادته على المعني فتسطل مساواته للمعني ودلالتسه على الجيع لاسدل الى انكارها فهو مساو له لا للمغنى فلست دلالته على المغنى مطابقة ويأنه لا يلزمهن كون شيء في قوة شيء آخر مساواه له في الدلالة وبأن السكلام في دلالة المفرد الوضعية لافي دلالة القضايا ألتي الصحيح فها أنها عقلية وبأنه ليس في قونها بل الذي في قونها القضية السكلية . التي موضوعها عام ( قوله أي جاء فلان الخ) تفسير القضايا التي بعدد فسقط ماقبل أنهاخارجة الدلالات التلاث لان بعض أفراده ليس عام المني حتى تكون دلالته عليه مطابمة ولاجزأ حتىتكون تضمنا ولاخارحا حتى تكون النَّاما بل هو جزئ لانه في مقابلة الكلى لان دلالة المسوم من باب الكلبــة لا السكل والدلالة هي كون الشيء بحالة بلزم من العلم أفراد المام ( قوله فسقط ما قيل الح ) تفريع على قوله دلالة السام على بعض أفراده مطابقة ( قوله انها ) أي دلَّالة العاء على بعضأفراده بيان لما محذف من فالهمزمفتوح ( قوله لأن بعض أفراده ) أى العام الرّ تعليل لخروجها عن التلاث( قوله ايس تمام المعني) أي للعام (قوله دلالته) مسلم اعتبار ذاته أما اعتبار اندراجه في معنى المام فهو جزءمنه ودلالة المام عليه بهذأ الاعتبار تضمن (قوله في مقابلة السكلي) إن أو ادبال كلي عبيدي فيض فراده كزيدلبس جزئيا بالنسبة له بل هو جزء وأنماهو جزئي بالنسة الى عبد المفرد الكلي الذي هو من صبغ المطلق الاالمام أو انسان ونحو مكذلك (قو4 لأن دلالة المدوم) أي ذي المدوم أي العام الرَّجمله بعضهم علة لقوله سقط الخ الحفنى ولايصح الابتكلف بسيدفالا ولي جمله علة لمحذوف دل عليه ماقبله والقديروا غاكان ألمام كليا اه ويردعي الاول انعلة السقوط المفرع عليه بالفاءوهو نوله ودلالةالمامالخ وعيمااختارهالحفني انهمصادرةوعلي ارخاء المنان فلا-ما جة الى المقدر ويجبل علة لكلي (فوله من باب الكلية) رد بأن هذا من جهة الكم عليه وليس السكلام باعتبار هاو انما هو من جهة مدناه في ذاته ونسته لانراده فهومن بابالكل والكلام عليه الآنهذا الاعتبارا قوله لا الكار) منوع فتحصل انالعام كلمن حيث الهلايصدق على فردوحد ملوضمه للمجموع من حيث هو بحوع وكلية من خيث عموم الحكم عليه جيم أفراده وليس الكلام فيه فالحق اندلالةالمام على بمض أفراده تضمن لانهجز من منى المام (قوله والدلالة) أي بتتليث الدال المهلة وغرض الشارح بهذاشرح ماهية الدلالة وتعريفها فالأولى تقديم هذا السكلام على تقسيمها السابق لتوقفه عليه (قوله كون الشيء) أي الدال لفظا كان أو غره (قوله بحالة) باؤه الملابسة وأضافته لسابليه البيان (قوله يلزم)أي لزوماينا أوغربين به العلم بثى، آخر والاول الدأل والتاني المدلول فالدأل هو الذي يلزم من العلم به العسلم بثي، آخر والمدلول هو الذي ينزم من العلم بثى، آخر العلم به وقد بينهافي شرح آداب البحث والدلالة تشتم الى فعلية كدلالة الخط والاشارة وعقاية كدلالة الفضط على لافظه وطبعية

أشارله سغر المحقفين قال والمراد باللزومأى في تسريف الدليل ما كان على وجه النظر الج أفاده الدلجى وتيمه الحفني وغيرموفيه نظر فان المطابقة والتضمن لاينوقفان عى واسطة وشرط الالترام الاز ومالس كاتقدمقالم اد ه في تمريف الدلالة خصوص البين وكلام بعض الحواشي في الزوم المذكور في تمريف القياس كاقال و مأتى للشارح أيضافه (قوله 4) أي الشور الدال (قوله بشيء آخر) هو المداول وهذا التمر ف لمض المتأخر بعدل اله عن تعريفها المتقدمون بغهم أمرمن أمرلما أوردعليه من ان النهيصفة الفاهم والدلالة صفة الدال فهما متباينان وتعريف الشهرء بماشه لايصح ومن أن الثيء الموضوع لمني يتصف بدلالته عليه قبل فهمه منه ويمده وأجب عن الاول بأنه منالطة نشأت من تفصيل الرك المريفهم الدلالة بفهمآ مرمن أمر لاعجر دالفهم ولاشك ان افهم من الامر صفة الدال ألاترى أوقال هذاالدال فهمنه كذا أويفهم منه كذاأ ومفهومته كذاو لايصحأن بِقَالَ لِلفَاهِمِ شَيْءَ مِنْ هَذَاوِعِنَ الثَانِي بِأَنْوِصْفِ الشِّيءَقِلِ الفهِمُ أُوبِيدٍهُ الدلالة محاز باعتبار مايكون أوما كان والسكلام فيشر حماهية الدلال الحقيقية فلايصح ادخال الجازية نيه (قوله والاول) أي الملزوم (قوله والتاني) أي اللازم (قوله قالدال الح) تفريع على قوله الاول الح (قوله وقدبينها) أي والدال والمدلول (قوله في شرح آداب البحث) أي السمر فندي والناسب أن يزيدا يضا (قوله ضلة) أيوضعة مدلل المثالين وسكتون الفيلية المقلة كذلالة الفطرعي فاعله والطبعية كدلالة حرة الوجه على لاستحياء وصفرته على الخوف قال الحشيون لمرتسمة غرالانظة نملة لنيرالثارح وهو مطلع (قوله الحط) أى الصورة التي في الشيء الكنوب لاالمني الصدري فدلاته عقلة (توله والاشارة) أي الحشة القائمة طلشير ومثلهما المقدوالتصب (قوله وعقلية) أى لفظة بدليل للثال (قوله وطسعية).

كدلالة الانين على الوجع ووضعيةوهي كون اللفظ بحيت متى أطلق فهم منه المعنى وهي المرادة هنا ونسا كانت الدلالة نسبة بين اللفظ والمدي مل يلهماوبين السامع اعتبرت اضافلها لمارة الىاللفظ فتفسم أَى لفظة بدلرالله ل أيضا (قوله ووضمة) أي لفظة بدارل مابليه فقد فصل بسين قسمي الوضعية ولميتم أقسامالفطية والحاصل انأقسام الدلالة سنة لانها امالفظة واماغرها وكليمنهما اماوضصة واماعقلية واما طبعة وقد علمت أمثلها عاتقدم (فوله وهي كون الففذ عيث من أطلق النم) شمل دلالتي اللفظ المقلية والطبيعية فهوغير مطرد وغيرمانع فلناسبأن يزيد بواسطة الوضع لاخراجهما (قوله وهمي) أيءلالة اللفظ انوضمة (قوله متى أطلق المحتمر الملوي) أتى عتى الذي هو سور ال يكلمة اشارة المانه يشترط في دلالة الانتزام كوزاللزوم بينا بلمني الاخم لانهالذي بحيث مق أطلق النفظ الدال علىملزومه فهمهو بخلاف مالوأتي باذاالتي للإهال فلاغيم ذلك لارالمهمة في قوة الجزئمة أه وهذا بويد بحتاالما بق في اللازمة (قوله هنا) أي في علاِلمنطق أي لاغيرها من الدلالة غير الفظية وضمة كانت أو عقلمة أوطسمة والدلالة الفظية الطممية والعقلية كإغيده تعريف الطرفين (قوله ولما كانتالدلالة) أي المشيرة هنا وهي الفظية الوضمة يدليل مانقدموماياتي ففيه اظهار في محل الضمير لمزيدا لايضاح (قوله نسة بين اللفظ والمعني النح) قصديه توجيه اختلاف المتقدمين والمتأخرين في تعريف الدلالة وأن كلا التعريفين صحيح مني على أعتبار صحبح غير الاعتبار الذي بني عليه الآخرمع زيادة اعتبار صحيح ينبني عليه تعريف فالت صحيح أيضا يغيدانها صفة السامع قال القطب فيشرح المطالع التحقيق أن ههنا أمورا أربعةاللفظوهونوع منالكيفيات المسموعة والمعي الذى جمل بازائه وأضافة عارضة بينهما وهيالوضعآى جمل الافظ بازاءالممني وأضافة نانية بنهما عارضة بمدعروض الاضافة الاولىوهي الدلالة فاذا نست الىاللفظ قيل الهدال على معنى كونه بحيث بفهرمنه المني العالم بوضعه إ له عند أطارته وأذا نسبت الى المن قبل أنه مدلول هذا الافظ عمن كونه منفهما منه عند اطلاقه وكلا المشيين لازم لهذه الاضافة فأمكن تعريفها

بذك وكارة الى المني فتفسر بغهم المني منه أي انفياء ووكارة الى السامع فتفسر بفهمه المني أي انتقال ذهنه اليهوأفهم قوله انكان لهجزم أنالطابةة لاتستازم التضمن وكذالا تستازم الالتزام خلافاللفخر الرازي وآما التضمن والالتزام فيسستلزمان المطابقة ضرورة ودلالة المطابقة مأسما كان أه ( قوله بذلك) أي بكون اللفظ بحث من أطلق فلهم منه المني (قوله بفهم المعني) أي انفهامه في شرح السيد على المفتاح ان كل هذه الثعاريف وور المساهلات التي لأتخل بالمقصود وذلك لأن الدلالة صفة الفظ قاعة موتعلقة عناه كالابوة القاعة والاسالمتعلقة اغه فاذافسر تاالانتقال من اللفظ المالمني أو بأحدالفهمين لميلتس على ذي مسكمان الانتقال وفهم السابع ومفهومية المعنى ليست صفات قأعة بالفظ لكنيا منئة انباءظاهرأ عن حالة قائمة به هي كون الفظ مجيت يترتب عابه ماذكر وتلك الحشة هير الدلالة (قوله الالطا مة لا تستازم التضين) أي لا تمر ادهاعه في دلالة المسط الذى لاجز مله وهذه قضية طرهية معدولة المحمول كقولنا الحيوان لايستلزم الانسان فنزخال الياسالة كلسة تنعكم كنفسها الى قولنا ألتضمن لايستذم المطابقة وهذا باطل بايستلزمها ضرورة أدفهما لجزء فيضمن فهكاأو عقبه أو قبله مقدمة له ( قوله وكذا لاتستازم الالتزام) لحواز ماهية السر لها لازم ذهن ملمن الاخس وفصله عما قبله لامرين الاول كون هذه النسبة لم تعلم من المتن والتاني رجوع خلاف الرازي الهسا فقط (قوله خلافا للمخر الرازي) أي في قوله باستار ام المطابقة الالتزام) لانكل ماهية لها لازم ذهني لان تصوركل ماهية يستلزم تصور أنها ليست غير نمسها ورد بأن هذا ليس لزومه بالمني الاخس اذ لايكنى تصورالماهية أ في حزم المقل بلزومه لها اذلايلزم من تصورها خطور غرها بالسال فضلا عن سلب كونهاغرها وعلم منهذا انالتضمن لايستلزم الالتزام لان لازم الحزء لازم لسكله فيلزم من نفيه عن الكل نفيه عن جزته (قوله ضرورة) أي استاز اماضرور بالإن النضمن فهم الجزعي ضمن فهم كله أوعقبه أوقله مقدمة له والالترام فهم اللازم عقب فهم ملزومه وحكي السعدعن الكاتبي انالتضمن يستنزم الانتزام لان تصور المساهية المركبة يستلزم تصوركونها

لفظية لانها بمحض الفظ والاخريان عقليتان لتوقفهما على انتقال الذهن من المدى المى المن الله المن المدى المدى المدى المدى المدى المناطقة والموازم المرة لازم المراجا كتابل المروات المراجا كتاب المراجا كتابة المانسان ولازم خارجا فقط كسواد الثراب والزنجي ولازم ذها فقط كسواد الثراب والزنجي ولازم ذها فقط

مركة ووده بأن تصور الماهية لايستلزم تصور كونها ماهية فضلاعن كونها مركة أو يسيطة والا لكانت المطابقة مستلزمة الالتزام ( قوله لفظة)الأولى وضمة أي الفاقا (قوله بمحض اللفظ) أي لست متوقفة على غير ممرقة الوضع لايمني أنه ليس للمقل مدخل فها لأن له مدخلا في جيع الدلالات (قوله والاخريان) أي التضمن والالتزام (قوله لتوقفهما الح أي ولمدم وضع اللفظ للجزء واللازم (قوله على انتقال الدَّهن من المني إلى جزئه النَّم ) أي فيتوقفان على مقدمة زائدة على الملم بالوضع وهي أنه متى فهمالكل فهمجزؤه ومتىفهم الملزوم فهملازمه ( قوله وقيل وضعيتان ) أي لأن للوضع مدخلا فهما وقال الشارح في ل الأسول المطابقة والنضمن وضمينان والنضمن عقل ادخول المني التضمني في المني المطابق ولا تغاير بنهما بالذات بل بالأعتبار وعلى هذا الآمدي وابن الحاحب وحماعة من المحققين والحاصل ازالد لالات الثلاثة مستندة للومنع لكن المطابقة مستندة له بلا واسطة لان المني المفهوم من اللفظ عين ماعين اللفظ له بالوضع التحقيقي الاولي كدلالة انسان على الحيوان الناطق أو التأويلي الثانوي كدلالة أسد على رجل شجاع وفي التضمن والالتزام بواسطة فالوضع ليس سبيا تاما لحما بل سبب سبب بخلاف المطابقة وبيانه ان الوضع سبب في فهم المني المطابق وفهمه سب في فهم جزئه ولازمه فالوضع سبب في المطابقة وسبب سبب في التضمن والالترام والحاصل أن في المقام مقدمتين أحداهما وضعية وهي كما أطلق الانظاقهم مساءوالتانية عقلية وهى كلما فهم المسمى فهم جزؤه ولازمه فالمطابقة استندت للاولى وحدها فالفق على انهاوضعية والتضمن والالتزام من نظر الى استنادهما الىالاولى قالهماوضميتان ومن نظرالي استنادهما الميالثانيةقال عقلينان (قوله كسوادالغرابوالزنجي) أي لتجويز

كالبصر للممي والمعتبر في دلالةالالتزاماللزوم الذهني كما ذكره المعنف كغير. لاناللزومالحارجي لو جعل شرطانم تحقق دلالة الإلتزام بدوكم لامتناع تحقق المشروط بدون الشرطواللازم باطله فسكذا الملزوملان المدم كالممي يدل على الملكة كالبصر التزاما لأن النمي عدم البضرة المقل غراباغر أسودوزنجا كذلك (فوله كالبصرالسي) اذلايكن أنكوره المبي في الذهن يدون تصورالبصرف وهمافي الخارج متنافيان (قوله اللؤوغ الذهني) أي البين الذي لايحتاج لواسطة بالمني الاخص وهوالذي يكخي في جزم المقل به تصور الملزوم وحدمسواءكان خارجياأ بضاكز وجية الاتنين وقردية الثلانة أملا كلزوم البصر لمعنى العمى كانقدم فشارح وأماالبين بالمني الاعموهوالذي يتوقف جزمالمقل به على تصور الطوفين فلايكور في دلالة الالترام ووجه تسمية الاول أخس والثاني أعمام كلسا تمعقي الاول يحتق النانى لان كلما كنى فيه تصور الملزوم يكنى فيه تصور الملزوم واللازم لانتصوراللازميزيد تصورالملزومقوةفىاكحسكم باللزومولايلزم منعتق التانىعتق الاولوغيرالين هوالحتاج الى وأسطة كلزوم الحدوث للمالم (قوله كنيرة) دفع به مايتوهم من تسبةالمسنف الى سهو أوخطأ في ذلك (قوله لأن اللزوم الخارجي) أي فقط الحِملة لقوله والمعتبر اللزوم الذهني (قوله شرطًا) أي في دلالة الالتزام (قوله لامتناع) أي لتناء ألحجمة لملازمة الشرطية المتصلة (قوله واللازم) أي انتفاء تحقق دَلالة الالتزام يدون اللزومالخارجي فقط (قولهالمازوم)أيكونهالزوم الخارجي فقط شرطًا في دلالة الالسترام (قوله لأن العسدم) أى داله أي اللفظ الموضوع له (قوله كالمدى) مثال لدال العدم (قوله كالبصر) مثال للملسكة (قوله لانالممي) أي مشاءالموضوع له علة لقوله يدل على الملسكة وكون العمي عدم البصرمذهب الفلاسفة ومذهب المشكلمين السيممني يوجدني محل البصر مضادله وذلك ان لفظ العمى موضوع لعدم البصرلا للعدم والبصر معافتكون دلالته على البصرتضمنا فدلول المعي المطابق هو العدم لفيد بالبصر والبصرالذي هوقيده خارجعه فدلالته عليه التزامية لآنه لازمله لزوما بينالملمني الاخص لان تصور المدمالمضاف الىشىء يستلزم تصور

عما منشأنه أن يكون بصيرامع أن بينهما ساندتني الخارج (نم اللفظ ) الدال المامند و هو الذي لا يراد بالجز منت دلا أنه على جز مستاه) بأن لا يكون له جز ، كن علما أو يكون له جز ، كن على المامند في المنكن المولد خانه كلا المبودية والذات الواجب الوجود أوله جز ، ذو منى دال عليه لكن لا يكون مرادا الحلوق عاما لانسان

التبىء المضاف اليه فان قيل هذا يفيد تأخرتهم اللازم عن فهم الملزوم وقد سوالتصريح بالكرينافيه الالمضاف يتعرف بالضاف اليه فالهذايفيد سُبِقَ الالزَّامِ فِيقَالَ فَي جَوَايِهِ انْ أُردتُ أَنَّهُ سَابِقَ بِحَسْبِ فِيهُ مِنَ اللَّفَظَ شَهُو يموع لان الالتزام لأيكون الاتابعالا البقة والأردت سيق تصوره في نفسه فلابعدة ، (قوله عمامن شأنها لح) آشار قالى أزالجاد لا يوصف بالعمي ثم ا مجتمل ازالمراد منشأن شخصة كالذي عمى بمدابصار أومن شأزنوعه كالذي ولداً عمى أو من شأن جند فالقربكالمقرب (فوله يبيهما) أي الدمي والبصر (قوله الدال) أى،لوضع بقرينة ماتقدم وأشاربه اليأن أللملهد الذكري فراده تقديم اللفظ الدال بالوضع المتقدم في قوله الانظ الدال بالوضع (قوله الذي لا ير اد الحرز ) منه دلالة على جزء معناه الذي واقع على انفظ فهو خبنس شامل للمفردوا اؤلف وقوله لايرادالخ فصل مخركج المؤلف أورد عليه أنهيشهل أنؤاتف فهوغير مطرد اذحرونه البنائية لايراد بشيءمنها دلالة على جز معده وأحبب بأن المرادبالجزء منه الحزر القريب أي ماكان حَزِءَ بِلَا وَاسْطَةَ وَمِحْتُ فَهِ إِنَّ القربُ إِمْرَ اصَّافِي وَتَمْرِيْفُعْ إِلاصَافِي مسهجن لنوقفه على غبره نفيه خفاءوشأن التعريف الوضوح فالأولى تديمبر الجزء بأن يقال لا يراد بجزءته الالة على جزء مناه والنسكرة المنفية من حييم السنوم أى لذى انتفت اوادة الدلالة على كل حزء من أجز اقدو المركب ثبت ارادة دلالة بنض أجزائه وهي الكلمات على جزء،مناه (قوله كق) علما قيده بالطمية ليكون مفر دالاجزاله (قوله ذوسني) أي في وضعالاصلى قبل نقله وجاله علما (قوله لسكر لايدل عليه) أي يعد نقله وجاله علما إصيرورة كليه اللنين تركب منهما كحرفي هجاءكراي زيدوياته استدراك

(تماللفظ)أىالدال بالومنع (أما) بكسرالهمز وشبد الميم (مفرد) بضم الميم وسكون الفاء وقتح الراء (وهو ) أىحققة المفر داللفظ الدال بالوضع ( الذي ) جنس شمل المفرد وللؤلف ( لا يراد) جنم المتناة نحت أي لابقصد (بالجزمنه) أي **جُزِنُه وَنَائِبُ فَاعِلَ** يُراد (دلالة على جز • ممناه) أي اللفظ قسوله لايرادالي آء، فصل مخرج المؤلف وتعريفه شمل مالا حز اله كيمزة الاستفهام وماله حز مفرموضوع لمني (كانسان) ومله جز. موضو علمنی خرجعی منى كلەكسى كرب علماً. وماله جزء موضوع لجزء معناه ولابراد بجزئه دلالنه على مسناه كحيوان ناطق علماً على أنسان فان المراديه الشخص المدين لا غر

لان المراد ذاته لاالحيوانية والناطقية (وامادؤلف وهو الذى لايكو ن كِفْك) بأن يراد بالجزمنىدلالة علىجزممناه (كرامىالحجارة)لان الرامي مرادالدلالةعلى ذات ثبت لهــا الرمى

على قوله دوممني لرفع أبهامه دلالنه عليه قال الشيخ في الشفاء اله لا يصدق على عبد الله عاما أنه يدل حزوه على معنى بلكل حزه من إحزائه عندقصد مشاه العلمي عنر لة زاى زيد (قوله لان المراد) أي من عد المدعاما (فوله ذاته) أى المينة المشخصة (فوله الاالمودية إذه المصدرية) أي كونه عبدا مخلوقًا أوعابدًا لله تمالي (قوله: إلى أي جزء النفظ (فوله علـ هـ) أي جزء الممة ، (قوله لكن لا يكون) أى جزء المنى استدراك على قوله دال عليه الرقع أيهامه أوادة دلالته عليه (قوله مرادا) أي من جزء اللفظ (قوله لان المراد) أي من حوان اطق عامالانسان (قوله ذام) أي المسخمة المنة بق اله تقدم أن أجز أوالمرك المجمول علما انتسخت دلالها عدما كانت ندل عليه قبل الملية و "رت كالحروف الهجائية فلا وجه لقوله أن حيو الماطقا علماءلى انسان يدل جزؤه على جزء معناه دلالة غر درادة ومقتضى كلام الشارح انصورالمفردأربة وقدجعلهاالفنيدي أربع عشرة صورة فانظرها في حاشيته على هذا الشر ح وقد لخص الملوى كلاء ه في حاشيته على هذا الشرح فان ذكرها يشوش ذهن المبندي (قوله كذلك) أي المفرد في أله لايراد يجزئه دلالة على جزء معناه ( قوله بأن يرادبالجزء منهالج) تصويرلقوله لايكون كذلك فتوله الذي ممناه اللفظ جنس شامل لهؤلف وللمفرد وقوله لايكون كذلك فعمل مخرج المفرد (قوله كرامي الحجارة) مى دركبا اضافيا لاعلما والافهومفردكاتقدم فلفظرامي يدل علىذات وقبرتها رمي دلالةمرادة ولفظ ألحجارة دلء لي الجميم المخصوص كذلك ومجموع المنيين مهنى راى الحجارة فيتوقف التركيب على كون اللفط لهجزؤو كون حزثه له معنى وكون مناه حزء معنى المركب وكونه دالا علمه دلالة مقصودة فشه وطه أربهة (قوله لان الرامي الأولي) حذف أل لان جزء المركب رامي بدوناً لا الح لتمثيل المصنف برامي الحجارة للمؤلف (قولهله) أي الذات وذكر ضمره لان الذات مذكروناؤه لست للتأنثولذا أطلق علىاقة

(واما)بكسرالحمزوشدالم ا ( ، وُلف) بضم الم وفتح , الحزواللام مثقلا آخره فا. (وهو)أي حقيقة المؤلف ألفظالدالبالوضم (الذي) جنس شمل المؤلف والذر (لامكون كذلك) أى المفرد فيكونهلايراد ع ئەدلالتەغلىجى مىناه فصل مخرج المفرد فهو الانظ الدال بالوشم الذي براديجز تهدلالنه على جزء مناء وذاك (كرامي الحدارة) مركباً اضافياً ممناه شخص رمى الجسم الخصوص فجزآه رامى والحجارة وكل منهما ه. اديه الدلالة على جزء مشاه

والحجارة مرادة الدلالة على جسم معين وقدم المفرد على المؤلف لانه مقدم طيما فقدم وضما لبوافق الوضع الطبيع جل ثناؤ. (أنوله رالحجارة) مرادةالدلالةعلىجسم ممين يحث فيه بوجهين أحدهما طاهركلامه يفيد أن الحجارة حزؤون هذاالمركب وليس كذلك بل الجزء الناني هم الاضافة والحجارة انما أني به للنفييد قالوا في عبداقة مرکا اضافیا آنه مرک من جزء مادی وهولفظ عبد وجزء صوری وهر الإضافة فالبالشيغ السنوس المكتوبة في نحو عبداقة يبني لفظ الجلالة انمامى تنفييد هذا هو التحقيق ثمظهر ان عبارة السنوسي غيرصريحة في ذلك وإنالمضاف الـه جزء مادي أيضاً ولابعارضهقولااســدالمضاف اذا أخذ من حسناته مضاف كانت الأضافة داخلة فيه والمضاف السه خارحا عنه لأنه فيما أذا كان الضاف هو المقصود وحده والمقصود هنا المضاف والضاف اليه لتحقق التركب بهما لكن لايذني أن يطلق على المضاف اله في تحو عد الله حز ، تأدياً أفاده الملوى السهما ان الحجارة تدل على حِــم, مامن أجسام الحجر وأفراده غير معينة فلرقيد الجــم الله وأجب عن ١٨٥ بأن التعبين انوعي لاشخصي فأورد عليه ان الرمى لم يتعلق بالنوع بل الفردوهو مهم فعاد البحث فأجيب بأن النوع بوجد في فرد، فاذا تعلق الرمي بفرد من نوع فقد تماق بنوعه المين ( قوله لام مندم طبعاً ) ضابط النقدم بالطبيع أن يكون المنقدم بحيث يوجد بدون المتأخر ولاعكس ولايكني في وجود المتأخر وجود انتقدم ولا بكون المتقدم علة تا.ة لوجود التأخر كنقدم الواحد على الاثنين والجزء على كله ويسمى تقدما بالذات أيضاً وهذا أحد أقسام خسسة النقدم السوا تفدم الملة بأن يكون المتقدم علة وسيبا المنأخر كتقدم حركة الاصم على حركة الخاتم والشمس على فوثها ثالها تقدم بالزمان كتقدم الابعل أبنه رابعها تقدم بالرتبة حسأ ووضعا كتقدم الإمام على مأمومه أو عالا كنقدم الجنس على نوعه خامسها النقدم الشرف كنقدم المالم على المنطر ويرد على كلام الشارح أن المقدم على المؤلف طماً ماصدق النرد لانه حزء ماصدق المؤلف والجزء مقدم على ط

ولان قيوده عدمية والمبدم مقديدم على الوجود وأراد بالؤلف المركب فالمنسمة ثائية ومن أراد بهماهو أخص منه فالفسمة عنده تلانية مفرد وهومالا يدل جزؤه على شيء كزيد ومركب وهو مالجزاله دلالة على غير المني المقصود كعبد الله علما ومؤلف وهو مادل جزؤه على جزء مناه والمراد بالارادة الارادة الجارية على

طيعاً وايس الـكلام الآن في هذا أنما هو في تقديم مفهوم المفرد على مفهوم المؤلف والثاني مقسدم على الاول طمأ لان التقابل بنياما من تقابل العدم والملكلوالاعدام اعاتمرف علكاتها والدافدم صاحب المسية نعريف المرك لازالقصدفي التعريف الي المفهوم بخلاف التقسم والاحكام فان القصد فيها الى الماضــدقات أه حفني ( قوله ولان قيوده ) أورد عليه أزالمتقدم قيد واحد وأجيب بأناه في قوة قيود وبأن الجم التمظم (قوله والمدم مقدم على الوجود) أورد عليه أن هذا في المدم المطلق وليس مراداً هنا بل المراد هنة العدم الاضافي كما في الاعدام بالنسبة يلكانها وهذا بفنضى تقديم الوجودى كاسبق (قوله وأراد بالمؤلف الرك) أي حرياً عن المشهور بين المناطقة من أنه لافرق بين التألف والتركب وذهب بيض المناطقة وأهل العرسة الى أن النأليف أخص من التركيب لاشتراطهم في انتأليف الالفة والمتاسـة دون التركيب (قوله فالقسمة أىللفظ الج) نفريع على قوله وآرادالخ ( قوله شائية) أي منسوبة لاتنين ( قوله به ) أي المؤلف (قوله ما ) أي ممنى ( قوله هو ) أي المني المرادمن المؤلف (قوله منه) أي المرك وبحدفه بأن تعريبه المؤلف والمرك الآتي يفيدنيا ينهما لاعتباره في الرك دلالة ﴿ وَمُعَلِّ غير جزي مناه وفي المؤلف دلالة جزيَّه على جزء مناه ( قواه ثلاثية) أى مُسَوِّبَةً لَئُلاَنَةً ( فوله مفرد الح ) بيان للاقسامالئلانة ( قوله لايدل جزؤ معنى شيء ) أي من أجزاء معناه ولا خارج عنه (قوله مادل جزؤه على جزَّ معناه ) أي دلالة مقصودة ويهيِّ مادل جزؤه على جزء ممناه بلا فصد غيرداخل في شيء من الاقسام الثلاثة ومجاب يدخوله في المركب عأن. بقال غير المقصود يشــمل الجزءوغيره ( قوله بالارادة ) أي التي في قانون المنة حق لوأرادأ حد بألف الانسان مثلاميني لا يلزم أن يكونم ولغا والااءاظ الموضوعة للدلالة علىضمشىء المآخر ثلاثة النركب والتألف والترتب فالزكيب ضمالا ثباء ؤتلفة كانتأولامر تبةانوضع ولاقهو أعممن الاخرين وطلقاوالتألف ضمها ؤتلفة واعكانت مرتبة لوضع كافي الترتيب ملها بحث يطلق عليها امم ألو اجدو يكون ليمضها نسبة لي بعض بالتقدم والتأخر فيالرتية للقامة والالمتكن مؤتلاة أملافهوأ عممن الترتيب من وجه ضمن يراد ( قوله قانون ابغة ) أي القواعد المأخوذة من تسم كلام أهلها أي الارادة الجاربة على مقتضى تلك القواعد (قوله حتى لو أراد آحد النع ) تفريع على قوله والراد الغ ( قوله مشي ) أي هو جزؤ من مني إنهان (قوله بالالفاظ الموضوعة النع) أور دعليه اله يق منها الجمع والضم والالصداق ونحوها وأجيب بأن المراد الالفاظ المشهورة التي كنر استمراغها في ذلك ولدر منها النصنيف أذ معناه تغريق النهره وجمله أسنافاً والترصيف التحسين ( قوله مؤتلفة ) أي كحبوان ناطق وقام زيد ( أنوله أولا ) أي كانسان لاإنسان ( قوله مرسة الوضع ) أي كدوان ناطق (قوله أولا) أي كناطق حيوان (قوله قوو) أي التركي ( قوله من الاخبرين ) أي التأليف والترتب والمناسب تأخر التفريع عن تدريفيهما لتوقفه عليه (قوله مطلفاً حفة لمحذوف) أي عموماً (قوله مرثبة الوضع) أي فيه على مقتضي الطبع كحيوان ناطق لاه يقتمي نقديم الجنس على الفصل ( قوله أولا ) أي كاطق حوان وهو) أي الترتب ( قوله بحيث ) أي ملايسة لحلة ( قوله مطلة) أي بصح أن يطاق (قوله علما )أي الاشياء المرتبة (قوله اسم الواحد) إضافته للسان ( قوله لعضما ) أي الاشناء المرشة ( قوله نسسة ) أي انساب ( قوله التقدم الخ ) صلة نسبة ( قوله في الرئبة ) تنازع فيه التقدم والتأخر (قوله وأن لمتكن مؤتلفة)مبالفة (قوله أم! ) مقابل فوله مرتبة الوضع ( قوله فهو) أي النألف ( قوله أع من الترتيب من وجه ) أى لانه أعتبر في التأليف وجود الالفة وفي للترتيب وشمكل شيء في مر أنه فبجنهان في ضم أشاء ، وُعَلَمَة مرسِمة كحبوان بأَطَقَ

وأخص من للتركب مطلقا وبمضهم جبل النرتبب أخص مطلقامن التأليف ايضًا وبنضهم جعلهما مترادفين (والفرد) بالنظر الى معناه (إما كلى وبنفرد التأليف فها لاترتيب فيه كناطق حيوان والغربيب بما لاألفية فيه كانسان لاانسان (قوله وأخص من التركب) لاحاجة الـه لنصـــه عليه فيا سبق ( قوله جمل الترتيب أخس مطلقاً ) أي لاعتباره فيــه الالفةووضم كل شي. في مر تبده اللائفة به (قوله من التأليف) أي لاعتباره فه الالفة المَّط (قوله أيضاً) أي كما هو أخص من التركب (قوله جبلهما) أى النأليف والترتيب ( قوله مترادفين ) أي على مانيــ الفاة وترتيب (قولة والمفرد اما كلي الخ) قيل لاوجه لتخصيص المفرد بهذا التقسيم فان المركب ينتسم الى حزئى كزبدكاتب وكاي كحيوان ناطق ووجه بأنه لسكون السكلام هنا في بيانالسكليات الحسومي مفردات وظاهره دخول الفعل والحرف في المقسم لاتهما مفردان وأدخلا في تعريف ( والقرد اماكلي ) بتم [ المفرد فينقسهان الى كلى وحزنى لكن صرح بعضهم بقصر الكلبة الـكاف وكسراللاممثقلا 🖁 والجزئية على الاسم وان ثوقش فيه فقال السنو-ى الافسال كلها كلية دون الحروف وقال بنض شارحي السكتاب الفعل كلي، أبدأ الحله بذاته على قاعله وتشخص فاعله لا يوجب تشخصه والحرف المالم يتعقل الا بتيره لم يكن كلياً ولا حزئياً ولذا لايوضع ولا يحمل أه غنيهي الحفني وهذا مخالف لما عليه علماء الوضع من أن الحرف له معني في نفسه وأن كان لا يدل عليه الا يمتعلقه وذهب السعد إلى أنه موضوع لكلم. بشرط استماله في جزئيه فهوكلى وضعاً جزئي استمالا والعضد الى أنه موضوع للجزئبات المستحضرة بكلها فهو جزئي وضعاً واستعالاً وهذا هو الحق (قوله بالنظرالي معناه) اشارة اليمانالكلية والجزئية وسفان للمعتى حقيقة ووسف اللفظ سهما محازمن وصف الدال بصفة مدلوله وأورد على قوله بالنظر لمعناه أن معنى المفرد مالا يدل جزؤه على جزَّه معناه بالأرادة وهذا كلى فكيف يقسمه الى كلى وَجَرَفَ وأجيب بأن المراد بالمفرد ماصدقه كانسان وزيد لا لفظه ولا مفهومه ﴿ قُولُهُ امَاكُلُى ﴾ وأما جزئي الظاهر أن الياء فهما ليست للنسب وأنها ۗ

[﴿ وَهُو) أَى حَقِيقَة الكلي (u) أَى المفرد الذي جنس شامل الـكلي والحَزِثي (لايمنع) بَفتح الياء والنون فاعله (نفس) بفتح فسكون أى ذات ٣٩ (نصور) بفتح التاء والصاد المهملي

وضمالواو متقلاأى فهم (مفيومه) أي مدلوله ومنعول يمنع (وقوع) بضم الواوأى حصول ( لنبركة) بينشيئين فأكنز (ف) أي مفهومه وجلة لاعتمالج فصل مخرج الجزئر وذلك (كالأنبان) فانمنهومه وهوالحبوانالالطقلابنع نفس تمساوره حصول الاشتراكة وبن كدرن بحيث يصح حمله على كل واحذمنها وعلى محبعها ( تسهان الأول ) شمل تعريف الكلماله افراد كثيرة لانهاية لهاكوجود وقديم وشيء وصفة وماله أفرادك نبرة لهانهاية كحوان وانشانونسة ومالهفرد واحدمحال غيرهكاله يمشى مىبود بجـــق.ومله فرد واحدىمكن غيره كشمس وقروما لافردله وهو مستحيل كجمع تقبضان أو ضدن أوعدم و، اكم ومالافردله وهو تمكن

وهو الذي لايمنع نفس تصور مفهومه) من حبث أنه متصور (وقوع الشركة فيه) مجيث يصح حمله على كل فرد من افراده ( كالانسان) فان مفهومه اذا تصور لم يمنع من صدقه على كثيرين من حروف الأمم الاسلمة كالملكرين وأما القول بأنها للنسب وان المكلي منسوب للكل وموالجزئي الركبهمن كايموشيء آخر كانسان المرك من كليه حيوان ومساويه ناطق وان الجزئي منسوب لحزثه وهوكليه فيقال على سبيل اللطافة والالغاز السكلي منسوب للجزائي والجزئى منسوب لاكلىفلا يظهرفىالنوعلانه تمامالماهية ولافيالخاصة والعرض العام لخروجهماً عها ( قوله الذي لاينـــم الغ ) الــي واتم على المفردكاهو المناسب للمقدم وانكان وصفه بهما مجازباً فهو جنس شامل للكلي والجزئي وسلنه فصل مخرج للجزئي فلا أشكال في مفهو . ه ( قوله نفسُ ذكره ) ليصير التعريف جامعاً لاقسام الكلمي الستة ولو لم بذكره لم يشمل التعريف مادل البرهان على أتحصاره في واحد كاله بمنى معبود بحق ( قوله تصنورمنهومه ) ذكر النصور لدلك أيضاً فالتقييد وتصور ليقطع النظرعن الخارج والتقييد ولنفس ليقطع النظرعن برهان التوحيد مع أن النصور لايدل على قطع النظر عن برجائ التوحيه ليكتني به لانه امن تصوري أيضاً والنفس لاندل على قطيع النظر عن ألخارج ليكنني به أذا قيل نفس زيد قائم يفيم منسه الهقائم في الحارج فلا يصح الاكتفاء بأحدهما ( قوله من حيث آنه متصور ) دفع به ماأورد من أن قابل الاشتراك المفهوم الكي المتصور لا تصوره فانه جزئي لايقبل الانستراك لقيامه بالنفس الجزاية وحزائية المحسل تمتلزم حزئية الحزل وحاصل الجواب انالمراد لايتعمفهومهمنحيث تصوره ( قوله وقوع الشركة ) أى صحة اشتراك النين أو أكثر فيـــه ( قوله بحيث يصح حمله) أى الحكلي تصوير للشركة فيه ( قوله على كل من أفراده) بأن تمول زيد انسان وعمروانسان وبكرانسان الح والسكلي

كبحر عسسل أو لبن أو سمن فأفسامه سستة ( النافى ) ينقسم الكلى الى متواطىء وهو الكلى المستوى مناه فى أفراده كالحيوان والانسان ومشكك وهو المتفاوت في أفراده كالبياض والوجود

سواه وجدت أفراده فيالحارج وتناهت كالسكواك أمانتناه كنعمة اقة كملائة أقسام منطقى وهو مفهومه المرف بقوله الذى لايمتع افس تصور وألم ومن صدقه على كثرين وسمى منطقياً للمحث عنه في المنطق وطبين وهو ماصدق عليه هذا الفهوم كحروان وأنباز وفرس وحمرز طسمياً لانه طبيعة من الطبائع وحقيقة من الحقائق وعفل وهومجموع المفهوم وماصدقه وسمى عقلماً لأنه لا وجود له الا في المقل وتجرى هذه الاقسيام في أنواع البكل الحمية أيضاً الحنس والنوع والفصل والخاصة والمرض المام فالجنس المتعاني هو الكل المقول على كشرين مختلفين بالحقيقة في جواب ماهو محمد الشركة المحضة والطبيع ماصدق عليه هسذا المفهوم كالجسم المعالمق والجسم النام والحيوان والسقلي عموعهما وعلى هذا القياس ( قوله سواه وحدث أفراءه ) أى الكلا. أقمام ماوجد له أفراد وما وحيدله فرد ومالم بوجد له فرد ففسم التأجرون كل قسم منها قسمين فصارت ستأفقت والماله افرارالي مالم تذاه إفراد كشيء وموجودوة دبهوباق وصفةوالي مآناهت أفراده كحوان وانسان ورجل وماله فرد إلى ما قام البرهان على استناع غيره كاله والى مالم يقم البرهان على ذلك كتمس ومالم بوجيد له فرد الى مااستحال وجود فرده كممضد بنأو تليضن أو عدموملكة واليما يكن وجود فرده كبحر من ليزوجيل من سكر ( قوله وتناهت ) أي وقفت عند حد وانحصرت في عدد مملوم (قوله كالسكواك) أي السمة السارة المحموعة في قول بعضهم

وحل شرى مربحه من شمسه فراهرت المطارد الاقسار المقار مثل لافراد الكلى المتناهبة وكليها كوكب (قوله كندمة الله) أورد عليه ان ماوجد منها متناه وقولهم ندمة الله تعالى لانتناهي مشاه لاتناهي مشاه لاتناهي مشاه الله أنه حد في المستقبل فهو منهم دائماً وأبداً الى غير مهاية وأما النهم التي أنه بها في محسورة اذي تعمل وجود حوادث لانها به المالة المتنال بنين وثابت وموجود وصفة وقديم وباق لصدة بالتمالة المالتا بتنال التبارة الموجودة

بإتوجد فيه لامتناعهافي الخارج كالجم بين الضدين أولمدم وجودها وان كانت عكنة كعلمن ياقوت وعرمن زثيق أموجد مهافر دواحدسواء امتنع و-بود غره كالاله أي المبود بحق اذالدليل الخارجي قطععرق الشركة عنه لكنه عندالمقل لمهتتم صدقه على كثرين والالمختفر الى دليل ثات الوحدانية أم أمكن كالشمس أي الكوك الهار المضرواذ للدحود منيا وأحد وعكن أن يوحد منها شدوس كثيرة نم البكل إن توى مناه في افراده فتواطه وكالانسان وان تفاوت فيا الشدة توجدنيه) أي الخارج ( توله في الخارج) اظهار في يحل الضمر لزيادة لايضاح (قو اوأو للدموجو دهافه) عي الخارج أوردعاره أنه مصادرة لانه علي عدم الدلل الحارجي الح) عاة لقوله امتهُ وجود غيره (فوله لكنه عدالمقل الح) استدراك على قوله لدليل قطع عرق الشركة لر نعرامها مه أنه صارحز ثيا (قوله لم يه م) صدقه على كثيرين زادالشارح في حاشيته على جم الجوامم والذا ضل كنر بالاشراك ولوكانت وحدانته تعالى بضرورة المقل لسكونه جزئيا لأيقبل الشركة عقلانما وقعرذ لانامن عاقل (قوله أماكن) عطف على امتاح (قوله نموس كثيرة) يكالنجوم حتى تتمشع الارض بكثرة الضوء تشمشعا لاعكن معه النسر فعارة وبحترق معه كلشيء فعدم الجادة برهذ الفر دلطف فبه قلب والاصل ازاستوت افراده فيه ولملهلان فاعل الاستواء لايكون الاشدداوقيه ازمنناه من صيغ المام باضاف للضير وأن المني لايستقم على القلب لأن الاستوا، والتفاوت ليسا من صفات الأفراد بل من صف ت الكليات المتحنقة نها (قوله فنواطئ كلاسان) أوردعله الحنيد بأسم حبلها الاشدية مكثرة الآثارأوكالها وهذا موجود في لانسان اذبيض افراده كندنا عمد سن الله عليه وسلم أكثر وأكل بحسب الخواس

أوالنقدم مشكك كالبياض فان منامني النلج أشدمنه في العاج والوجود قان ميناه في لواجب تبله في الممكن وأشدمنه فيه (واماجز ثيءوهو الذي بمنع نفس تصورمفهومه ذاك) أى وقوع الشركة فيه (كزبد

الانسانية كالادراك من غرمكيحي عليه الملاة والسلام معالمه يتدرك مالشهوات الجيمانية أحلا وأجب عه بأن مدا النفاوت خارجهن الحقيقة وهي كونه حيوا القابلا للادراك (قوله أوالتقدم) أي في الرتبة لافي الربن والالزم اذنحو الانسان مشكك (قوله فشكك) ابن الامام النامساني لاحقيقة المشكك لان ما به الثفاوت أن دخل في التسمية فمشنرك والافتواطي وأجاب عنه القرافي أنكلامن التواطيء والمشكك موصوع للقدرالمشترك لسكن النفاوت ان كان بأمور من جنس السمى فمشسكك وان كان بأمور خارجةعنه كالذكورة والانونة والدزوالحمل فمتواطىء وسمى مشككالان الناظرفيه ان نظر لاصل المنى عرف أبه متواطى وان مظر الى تفاو ته ظين اله مشترك فيشك في كو نهمتو اطنا أو مشتر كا (قوله واماجز نمي). مفهو. ه) أى مدلوله ومفعول 🕻 أى حقيقي بقرية مقابلته بالسكلي لان الجزئي قديكون اضافيا بالنسبة الى آعم يتم (ذاك) أي وتوع أتشركه المنهم كونه كايابلنسة الي أخص منه كالحبوان فالهجزئي بالنسبة الى الجسم النامي كلي بالنسة الى الانسان وذلك كملم الشخص والمرف بالانسان للمهد الخارجي والضمر واسمالاشارة والموصول على تحقيق السيد سمالاسبدس آنها موضوعة للجزائيات المستحضرة بملاحظة كلبي يعمها وأما لمعرفبنير ألااتي لاءد فكل كامه الجنس والنكرة وعلم الجنس لوضع الطرفين الحققة من حيث تعينها في علم الجنس دون اسمه والسكرة لافرد المتشر (قوله الذي) أى المفر د جنس يدمل الكلي والجزئي (قوله بمنع نفس تصور وممهو ٥٠ ذلك) أىالاشتراك فيهفصل مخرجالكلي وذكرلفظ نفسلاخراج الكلي الذى امتنع الاشتراك فيعللبرهان الحارج والتصور لاخراج الكلي الدى انحصرفي فرد بحسب الوجودا لخارجي والذي لانردله فيه أى لايمكن فرض صدقه علىمتمدد لمنع تشخصه ذلك كزيدعاما فاناقيل ماالفرق بينهوبين الـكليات المدمبة التي يمتنع فرض صدقها على ذلك كلاشيء ولأموجود ولاثابت ولاحاصل فالهلاشيء عافي الخارج أوالذهن يصدق عايه كليمنها

(واماجزت ) بضم الحم وكونالزاي كسرالحن (وهو) أي حقيقة الجزئي المفرد (الذي) جنس شامل الجزئ والكلي (عنع تصور فيه توله بمنع النح فصل مخرج الكاي وذلك (كزيد) بغنجالزاى وسكون المتناة تيت حال كه نه

علما) فان منهومه من حيث وضعه له اذا تصور منع ذلك ولاعبرة بما يعرض لهمن اشتراك لفظي وقدم السكلي على الجزئي لان قيوده عدمية نظير مامر ولانه القصود بادات عند المنطق لانهمادة الحدود والبراهيزو المطالب مخلاف الجزئر (والسكلي اما ذاتي وهو

فلايمكن فرض صدقه على متعدد بالاولى قيل الفرق بيهما النحوز يدامنع فرض صدقه على متعدد لذاته فنافى الامكان الذاتى وامتناع فرض صدق هذه الكلبات عايه لبس لذاتها بل بسبب النقائضها كثيء وموجودونات وحاسل شاملة الحكيماني الخارج والذهن فامتناع فرض صدقهالفيرهافلا ينافي امكانه لذاتها وعبارة السيد عيسي الصفوى في شرحه الغرة نصها الخامس أنلاعكن صدقه على شيءأصلا كمفهوم لاشيء وشريك البارى تبارك وتعالى والمدوم ذهنا أذكل مافرض فهو شيء وليس بشريك وموحود فيذهن فلا مكن رفعها لامتناع أجباع النقيضين لسكن اذاقطم النظرعين المقدمات المذكورة ونظر الي مجرد الفهوم فلاعتم العقل صدقها علىمندد ويسمى هذا كابافرضا اذلانحقق لهأصلا أه غنيمي فازقبل الجزئي لاينع ننس تصورمهمومه وقوع الشركة فيه وكلما كان كذلك فهو كلى فينتج أن الجزئيكلي وهذاخلف فالجواباته انأراد بالجزئيفي الصغرى ماصدقه كزيدفهم بمنوعة والأراد ممفهومه فالتدحة حقر لاخلف (قوله علمه) أي لامصدرالزادفهو كلي (قوله من حيث وضعه له) صلة تصور فالناسب تأخره عن واحترزيه عن تصوره لامن هذه الحيثية فليس مانعامن الاشتراك فه كالشار لهذا يقوله ولاعبرة بمايس شاله من اشتراك لفظي (قوله ذلك) أي رقوع الشركةفيه (قولهله) أي زيد العلم ونحوم (قوله من اشتراك لفظى) باللا (قوله قيود) أى الكلي أى جد باالصادق واحد وهوالمراد (دولهعدمة)أى مشتملة على النفي (فوله مامر)أى في توجيه تقديم المن دعل المؤلف (قوله ولانه)أي السكل (قوله الحدود) الأولى التداريف أَ (قوله والبراهيز) الاولى الحجة (قوله والمطالب) أي النتائج (قوله بخلاف الجزئري) أي فالهلا يكون مادة الشيءمنها (قوله اماذاتي الح) اعم الاالسكلي الذا شب إلى مواتحته من جوز ثيانه فاما أن مكون تمام ماهيتها كالانسان

(علماً) بفتح المدين المهمل وفتح اللام على شخص مدان فأنه نفس فهم الدات المين منها يمنع وقوع الاشتراك فيه من حيت وضمه له بخصوصه وأن وشعاشخص منبن أغبر لنفس تصور هذاالآخره متهمن حيثوضعة لهيمنع وقوع الشركة فيه من حيث وضعه الموهكذا أن وضع التأورابع الى مالانهاية له يقلا بخرجه تمدد وضعه واشتراكه لفظأ عرزكونه جزئيآ ولا بوجب كونه كلياً واحترز بنوله علماً عن زيدمصدراً فانه كلي لايمتع نفس تصورمفهومه وقوع الشركة فيه (والكلي) الذى لايمنع تفس تصور مفهومه وقوعااشركةفيه (اما) بكسرالهمز وشد المم ( ذاتی وهو ) آی حقيقة الذاتي الكلر

الماهيةالجامعة ( لجزئياته ) الدِّي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة الى الانساز والفرس) أَى السكلي بأن يكون ا فأنه داخل فهمالترك الانسان من الحيوان والناطق والغرس من الحموان مفهومه جزأ منها قوله والصاهل (واما عرضي وهو الذي مخالفه) أي لا يدخل في حقيقة حز ثيارة ا يدخل الخ فصل مخرج (كالمناحك بالنسة الى الانسان) لمامر أنه مرك من الحوان والناطق **العرضىوذلك (كالخيوان** فالضاحك خارجعته وعلى هذا فالماهية عرضية وقد يطلق الذاتي على مالس بالسبة) أى الاضافة (الى) أوداخلا فبها كالحبوان والناطق أو خارجاعنها كالضاحك والمساش حز ثمانيا كرا لانسان والاولان ذاتيان والثالث عرضي وعلى هذا فالذاني ماليس بخارج والمرضى والفرس)أنهمفهومالحواز الخارج فتدخلالمساهية فىالذبنى وهوأحد أصطلاحات ثلانة للمناطقة وهوالجسمالناى الحساش الثاني أن الذاتي الداخل والمرضى ماليس بداخل وهو ظاهر كلامالةن المتحرك بالأرادة دأخل في فالماحدة عرضة الثالث ازالذاتي الداخل والمرضى الخارج فالمساهمة حقيقة الانسان وهي واسطة ونقل هذا السنوعي فيشر حه يختصر ابن عرفة (قوله الذي يدخل خبوان ناطق وفي حقيقة في حققة جزيباته)أي يكون جزأمنها هذا هو الظاهر من كلامه وعله حله الفرسوهيحيو انصاهل الشار سلكن لايناسد قوله الآتي والذاني الخ فاندصر يحفي أناناهمة فهو کلی ذاتی لهما (واما ذاتية ولذا قال بعضهم انه أشارالي ان للذاتي معنيين فن كلامه شده استخدام عرضي ) بفتح ألمين المهمل (قوله فانه) أي الحوان (قوله كالحيوان) أدخات الـكاف الناطق أو والراء ( وهو) أي حقيقة الصاهل مثلا (قوله فيهما) أي حقيقة الإنسان وحقيقة الفرس (قوله الإنسان) العرضي السكلي ( الذي) أىمفهومه (قوله والفرس) أي مسماه (قوله وعرضي) سيم بهذا لتسبته إلى مجنس شامل العرض والذاتي يعرض للذات وهو الضحك المارض للانسان مثلا أذيقال فيالنسةالي ( يخلفه ) أي الدَّاتي في الدخول في حقيقة جزئياته العرض عرضي (قوله بخالفه) ي لا يدخل في حقيقة جزئياته فهو من اطلاق الاعبوهي المخالمة على الاخص وهي المناقضة بقرينة المقابلة وأصطلاح انداطقة بأنلابدخل فهاسو امخرج اذالخانف ماعكن اجهاعه مم مقابله كالضحك والقيام ومالاعكن اجهاعه سه عنها أولم يخرج وهذافصل لا يسمونه مخ لفا بل مناقضاف كان الاولى المصنف أن مول ما زائض (قوله مخدج الذاتي وذلك انه أي الانسازالِ) بيازلِما (ق. له وعلى هذا) أي قول المصنف الذاتي هو ( كالضاحك بالنسة الى الذي يدخلالج والمرضى هوالذي يخالفه (قوله فالمحمية) أي الحقيقة الانسان)قاله كاني عرضي النوعية (قوله عرضية) منمه بعضهم قائلًا لا فيسده كلام المصنف اذ 4 لخروجه عن حروان ناطق حنيقة الانسان وعلى هذا إ مراده مجفيفة الحزثيات مايعم الحقيقة الدهنب والحقيفة الخارجية ا

فالنوع عرضى وقيل الذاتى غيرا لحارب الرضى الحارج وعليه فالنوع ذاتى وقيل الذاتى المقترنة الحساسة والمساحة فيها ولذا مشور

مرضى فنسكون الماهة ذاتية واعترض أن الذاتي منسوب الم الذات فلو كانت ذاتة لزم نسة النبيء الينفسه وأجب أنهذه التسمة اصطلاحة لالنه مة و بأن الذات كالطلة على الحقيقة تعلق على المقترنة بالتشخص فتعريف الذاتي شامل للنوع فالهوان كان تمام الحقيقة لجزئياته من حيث مي لكنه جزؤ فاحقيقة الخارجية من حيث الهيا بالشخص ونظرفيه بأنه يلزم أزبكو والتشخص المارض الحقيقة نَجز أ داخلا وذلك باطل أقول قديقال أنه حزرة من حقيقة الفر دولدس جزاً من حقيقة النوع فلا بطلان وقال بمضمن منع عرضة النوع المواد عَا يُخَالُفُ الدَّاخِلُ هُو الْخُارِجِ عَنْ حَمَّمَةُ الْجِزْسَاتِ المَّارِضُ لَمَّا فَلا ندخل المناهبة في المرضى لامتناع خروج الشيء عن لف وعروضه عايــه ولان حِزَّه الشيء اذا لم يكن خارجاً فأولى أن لا بكون الشير. فسه خارجًا عن نفسه وغاية مايلزم أن هذا السكلي مسكوت عنه بأن لايكون ذانبا ولاعر ضياوالانصاف ان حذه كلها تكلفات لدست نامة القدمات (قوله بعرضي) الاولى بخارج لأن العرضي مختلف في تفسيره فلايصح ذكره في نفسه الذائي وأيضاً في عب التركب وهوان يذكر في التعريف مالس أعم من المرف ولامساوياً له فؤدى الى توقف ماهمة على ماهبة أَخْرَى مَا بِنَهُ لِمَا (قُولُهُ فَتَكُونَ ) أَي المَاهِيةِ النَّوْعَةُ ( قُولُهُ ذَائِيةً ) أَيْ لشمول تمريف الداتي لها وهذا المني أعم من الاول قاله اصدق على جزء الحقيقة الاءم وهو الجنس والمساوى وهو الفصــل وعلى النوغ الذي هو تمامها لانه لدر بخارج بل هو تمام حقيقة أفراده بالغاء انتشخص قاله عارض لها بعض الشارحين الذاتي مشترك بن المذين وان كان أحدهما أعم من الآخر كاشتراك التصور بين مطاق الادراك والادراك ا الذي لاحكم منه غنيمي ( قوله واعترض) بضم المثناة فوق وكسرالراء أى كون الماهمة النوعة ذائبة ( قوله الى الذات ) أي الماهمة النوعة ( قوله لزم نسبة الثبيء الى نفسه ) أي وهي باطلة لانها تقنض مغابرة

المنسوب المنسوب البه والشيء لايفاير أهمه ( قوله التسمية )أي بالذاتي ( قوله اصطلاحية ) أي خالية عن النسبة قالياء فيها أسلمة من شقال كلمة

المصنف هنا على الاول. وفياياتي علىالثاني

مقول (بحسب) بفتح الحاء

والدين المهملين أي باعتبار

جز ثبانهأوأكنز(المحضة)

الخالصة والحردة عن كرنه

حقيقة المسؤل عنهوصلة ماصدقها ويمكن تسبة الحقيقة الى ماصدقها ثم أخذفي بيان السكليات الحس و مدأ مالد الى منها فقال (والذاتي امامقول في جواب ماهو بحسب الشهركة المحضة كالحوان النسة إلى) أنواعه نحو (الانسان والفرس وهو الجنس) (الشركة) بين جزئيين من لانهاذا شاع عن الأنسان والنرس عــاهما كان الحيوان حوايا

كاه السكرسي ( قوله ماصدقها ) أي الافراد والحز ثبات التي تصدق الماهة عليها (قوله نسة الحققة إلى ماصدقها) أي فنكون من باب نسة الكلم لجزئه أو الجزئىلكله بناء علىان النشخص حزؤ الماهمة ا فتحصل أن المنسوب الحققة النوعسة التي بطاق عليا ذات والمنسوب البه ماصدقها الذي يطلق علمه ذات أيضاً وما صدق الحقيقة غيرها فصحت النسة في اللغة من غير حاجة الى دعوى الاصطلاح ﴿ قُولُهُ وَالذَّاتِيَ ۗ إِ أن قلت لم عدل عن الضمر والمقام له لتقدم مرجمه في قوله أما ذاتي قلتُ للنذيه على أن الذاني هنا غيرالذاتي فيا تقدم فأنَّ هنا أعيمن المتقدم اذ الظاهر أن المنقدم لايشمل النوع وما هنا شامل له بقرينة ذكره في أقسامه ولدفع نوهم عوده للعرضي لافرييته قبلالتأمل في باقي السكلام فني كلامه شبه استخدام فإن قلت يمنع المفايرة ذكره الذاتى هنا معرفا بال لقولهم النكرة اذا أعيدت .مرفة كان الثاني عن الاول يقسال ان هذا غالبي لاسيا وقد قامت القرينة علىالمفايرة وأنحصر الذائي بالاستقراء في الجنس والنوع والنصسل (قوله مقول) أي صالح لان بحمل حمل مواطأة لاحل اشتقاق والالزم كون السام جنساً للإنسان والقطن مثلاً لأنه يحمل عليما حمل اشتقاق وهو باطل والفرق بشهما أن حمل المواطأة هو الذي لااشتقاق فيهولا اضافة كزيد انسان والثاني مافيسه أحدهما كملك علم أى ذوعلم أو عالم ( قوله الشركة المحضة ) في بمض الندخ الشركة فقط قال بعضهم هذا القيد لابدمنه لاخراج النوع فانه يقال بحسب الشركة والحصوصية معاً فيعلمان الجنس بقال بحسب الشركة لاالحصوصية ليتحقق النقابل بينهما أويقال المراد بالنسرك المحضة الشركة

مقولافي جوابماهو بحسب الحموسة لانالسؤال بماهوانماهوعن تمامالماهمة وهو عامالماهية المشتركه بين الحقاثق المختلفة وليس تمام المَّاهِمة المُخْتِصة الْمَاهُوحِ: وَهَا فلايصاح لجواب السوال عنهاوذتك كالحبوان بالنسة الى) أنواعه كـ (الانسان والفرسوهو)أىالـكلا. الذاتي القول في جواب ماهو بحسب النمكة فقط (الجنس) أي السم، في الاصطلاح حنساً (تنده) المستول عنه بماأماو أحدكلي تحوماهو الانسان وجوابه الحد النامنحوحيوان ناطق وأماواحدجز ترنحوماهو زيد وأما افراد متحدة الحقيقة نحومازيدوعمرو التي بين الحقائق لا التي بين الافراد بدلالة قوله على كثيرين مختلفين وخالد وجوابهما النوع

وأما الواع مختلفة الحقائق نحوماهم الانسان والفرس والشاة واماواحد كلى وواحدجزتي ما لحقائق يخلمفا الحقيقةنحوماهماالانسان ولاحق اسهارس وأماواحدكاي وجزئيات مخنافات الحقيقة نحوماهم بالحقائق فيخرج النوع بهذا القيد أيضاً (قوله علمها) أي الانسان والمنرس ولو قال عنه أى الدؤال المعلوم من سئل كان أوليالا ان يقال أي بضمر الثنية لتضمن السؤال علمها سؤالين وان وقع بلفظ واحد (قوله لانه) أى الحيوان (قوله في الاول) أى الانسان (قوله النافي أى الحيوان (قوله في الاول) أى الانسان (قوله النافي الميز وغيره وبخرج عنه بعض الطيور التي تشكلم المعرف النافي ) أى الفرس (قوله وكثير مجائل الحقيقة) هذا خاص بالافراد اذ لاتوجد حقيقتان ما المتاثن (قوله وكثير محتلفها) أى من الحقائق فقط أو منها ومن الافراد لامن الافراد افقط وان كان هو الخفائق الحقيقة كمناه والحقيقة والافراد الشخصة نحو ماها الانسان و بعفور الم قرس وشمل الافراد الختافة المختقة أيضاً نحو ما زيد و يعفور الم قرس وشمل الافراد وعن النائي وهو الواحد الحربي بحده النام كحيوان ناطق وعن النائي وهو الواحد الحربي بحده النام كحيوان ناطق وعن النائي وهو الواحد وهو الواحد الحربي المنائل الحقيقة أعرب المنافي المنافقة وعن النائي وهو الواحد وهو المواحد وهو الماحد الحربي النائل الحقيقة أعرب المنافية المنتورة والمواحد وهو الواحد و والواحد و الواحد و الواحد و والواحد و والواحد و والواحد و والواحد الحرب و الواحد و الواحد و الواحد و الواحد و الواحد و الواحد الحرب و الواحد و الواحد و الواحد و الواحد و الواحد و والواحد و الواح

المختلفة لانها عرضيات وعن الرابع وهو الكثير المختلف الحقيقة بالجنس القريب كعيوان (قوله الثائق) أى الواحد الجزئ (قوله الثائث) أى الكثير المبائل (قوله كلى )تيل لاحاجة اليسه لاغناء مقول على كثير بن عنه ورد بأن المتأخر لايننى عن المنقدم لو توعه فى مركزه و بأنه عناج اليه ليجرى الوسف عليه (نوله سائر الكليات) أى جيمها

عهدالانه عسام ماهيم ما المشتركة بينهما و اذا سلاعن كل مهما لم يصح أن يكون جو اباعد الانه ليس بقسام ماهيته فلا بجاب به بل بقسامها و تمسلمها في الاول الحيوان الناطق و في الناني الحيوان الصاهل والمسؤل عنه عامنحصر في أربعة في و احد كلي بجو ما الانسان و واحد جزئر نحو ما لانسان و الفرس والشاة محو مازيد و عرو و يكر وكتير مختلفها محو ما الانسان و الفرس والشاة و الحيواب عن الاربعة متحصر في الانة أجوبة الاشتراك التاني و الثالث في جواب و حد (ورسم) الحيس ( بأنه كلي) دخل فيه سائر السكايات

الانسان ولاحق الم فرس ويسفور الم حاد واما أفراد يختلفات الحقيقة نحو وجوابها الجنس نحو حيوان (وبرسم) بنم المثناة تحت وسكون الراء وقتع الدين المهدل أى تعرف حقيقة الجنس برسم مصور (بأنه) أي الجنس (كلى) جنس شامل جميع السكليات الحمي ويسفور المحمية ا

(مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق) خرج به النوع لا نه بقول على كثيرين متفقين بالحقائق (في جو (بماهو)

الجنس والنوع والفصل والحاصة والعرض الدام فهذء أنواع للكلمى داخلة تحته فان قيل بلزم ازالجنس نوع وكذا الفصل والحاسة والمرض العام قلت لابعد في ذلك فان اختلافها بالاعتبار والأضافة الى غسرها فاللون يصح كونه جنساً بالنسة السوادو الياض مثلاو كونه نوعا النسة الكف وقصلا اذا نسب للكثيف وخاصة بالنسبة للجسم وعرضاً عاما بالنسبة للحيوان ( قولهمقول ) أي صالح باعتبار معناه لان محمل حمل هو هو ويسمى حمل مواطأة لاحل انتقاق والالزم جنسسية أأبياض للثاج كلئف لكلى ذكر موطئة والعاج مثلا واللازم باطل فكذا بلزومه ( قوله على كثبرين ) أى أنواع [ ( قول مختلفين بالحقائق ) أي كالحيوان المقول على الانسان والغرس والحيار وحققة الاول حيوان ناطق والنافي حيوان صاهل والثاك حيوان ناهق فان ألمت تعريف الجنس بما فكر غير جاءم لانالمعرف مطلق الحنس الشامل لأفسامه الاريعةالسافل والمتوسط والعالى والمنفرد والتعريف المذكور قاصر على السافل والمتوسط لاشتاله على جنس للجنس وهو قوله كلي قلت للكل اعتباران أحدهما التغار الي مفهومه أي كونه مقولاً على كثيرين وتابيها النظر إلى كونه جس جس والتعريف به بالاعتبار الاول الاعم دون الناني الاخسى ( قوله خرج به النوع) قبل لاوجه لتخصيص النوع بالخروج بهذا القيد لحروج المفصل القريب به كالناطق وخاصــة النوع كالضاحك وبهـــذا ظهر نساد مافيل ان قوله في جواب ماهــو بخرج باقي الكليات لان منبه الفصيل القريب وخاصة النوع وقبيد خرجا بقوله مختلفين بالحقائق وآجاب السيد بأن وجيه التخصيص أن الفصل البعيد وخاصــة الجنس انما يخرجان بقوله في جواب ماهـــو فأخرخـروج الغصسل القريب وخلمسة ألنوع أآيه ليصسبر ألفصل مطلقا والحاسة مخرجة بقيد واحد حذراً من الثنتيت ( توله في جواب ماهو )ان قات الجنس لاية ل في جواب ماهواذ لايجاب به عن الواحد كليا كان

'(مقول علی کشرین)نت لمايله (مختلفين بالحقائق) قسل مخرجالنوع وسلة مقول (فيجواب)فصل مخرج المرضالماملانه لامثال في الجواب لانه لس تمام ماهيةولابميزآلهاواضافة خواب ( ماهو) قمل غزجالفصل والحاصة

(تنسان الأول) الجنس أربعة أقسام سافل وهومافوته جنس ولاجنس تحته تحوالحيوان ومتوسط وهو ما فوقه جنس وتحنه جنس كالجسم النامي وعال وهو ما تخه جنس ولاجيس نوقه كالجوهر ومفرد وهو ما لا حنس فوقه ولا حس تحته كالك ٤٩ بفتح المم واللام (التاني) عنر خرج به الفصل والحاِصة والدرض المام اذ الاولان انمــا ية لان في الجنس القريب منالعاً في والمتوسط بأنه ان كان جواب أي شيءهو والثاك لايفال في الحواب أسلالا بهابس ماهية ل اهو مقولافيالجوابء المامية عرضله حتى يقال في جواب ماهو ولا بمزاله حتى يقال في جواب أي شيءهو. وعن کل مایشار کیافیہ نہو وأما الحزثي فإيدخل فيالكليحتى يحتاج الىاخراجه بمقول على كثرين القريب كالحوان واذكان كازعمه جاءة والحنس أربعة أتسام عال وهوالدي تحته حنبه واسر فوقه مقولا علها وعلى بعض جنسكالجو هرعل القول بجنسينه مايشاركها فيه فنط فعيد أو حزثنا لانهلس تمساماهيته بلجزؤها الاعم وانمسايقال في جواب بمرتبة ان كان بينه وبين ماهما أوماهم وأجيب بأزغرض المستف الآن يبان اله يقع في جواب الماهية حنس واحدكالجسم مالاقى حواب أي وأفرد الضمر باعتبار عنوان المسوئل عنه ولاحاجة النامي للانسان ويجاب وعن لزادة قولاذاتياً (قوله خرج به الفصل) أي سواه كان قريبا كناطق السو العن تمام الماهية أوبسِداً كما أن (قوله والخاصة) أي سواه كانت خاصة نوع كضاحك المشتركة بمن الانداز ويدخى أوخاهة جذر كتنفس (قوله والمرض) أي كالماشي للإنهان (قوله مایشارکه فیه کالمات کا الاولان) أي الفصل والخامة (قوله أي شيء هو) أي في ذاته بإعتبار بجاب إلحبوا ذعن عام الماهية الفســل وفي عرضه باعتبار الخاسة (قوله والثالث) أي المرض العام المشتركة بين الانسان وكل (قُولُهُ لَايِقَالُ فِي الْجُوابُ أُصَلَا الَّهِ) وقولَ المُصْنَفُ فِيرَسِمُهُ الآثيمَقُولُ ا مایشارکه فیه فیکون مع عَى كَثَرَىٰ مَعْنَاهُ فِي غَرَ الْجُوابِ فَلا يَنَافَى مَاهُنَا (قُولُهُ عَالَ)و يَسْمَى بِسِيداً الميد عرتة حوابان وجنس الاجناس أيضاً (فوله كالجوهر) بحث فيه بعضهم بأن فوقه جنسا الحيوان والجسم النامي وحو موجود لشموله العرضي وفوق موجود شيء على التول بشمولهُ وان كان ينهما جسان المدوم (قوله على القول عجاسيته) أي الجوهر لسكل جميم موالف من طول فعد بمرتنتين كالجمم وعرض وعمق المتألفة من الاسماحة المتألفة من الخطوط المتألفة من القط المطابق له ومعه تلاثة والسطح ماله المول وعرض فقط والخط ماله طول ففط ولاشيء من هذه أجوبة الحيوان والجسم الثلاثة ثانقطة وهذه كلها جواهر وجودية هذا مذهب التسكلمين وذهب النامى وألجسم المللق (٧ م) ﴿ وَإِنْ كَانَ بِيْمِ. أَ ثُرَّتُهُ أَجِنَاسَ قَبِمِيهُ بِثَلَاثُ مَرَاتِبُ كَالْجُوهِرُ لَهُ وتسيرالأجُوبِةُأْرِيمَةً

( ٧ م ) وال قال يقيما ولاه اجباس قبيلة بهلات مراب قالجوهر له واصيرالا جوبها وبه الحيوان والبعسم النامي والجسم المعالق والجوهر (الثالث) رتب القوم الاجناس ايتها لهم التشيل تسهيلا على المتعلم بالحيوان المشترك بين أواعه الحد لمنة في الحقائق تم الجيم الناسي المشترك بين الجسم وبين البسيط الجسم المعالق المشترك بين الجسم الناسي والجسم غيرا تماني تم الجوهر المشترك بين الجسم وبين البسيط

ومتوسط وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس كالجسم النامي وسافل وهو الذى فوقه جنس وليس تحته جنس كالحيوان لانالذي تحته أنواع لاأحناس ومنفرد وهوالذي ليسفوقه جنس وليستحته جنس قالواوغ وجداه مثال الحبكاءالي أساأعه اض اذالقطة عارة عن نهاية الخطو الخط ساية السطير والسطح مواية الجسم فاحترز بقوله على القول عنسته عن قول الحكاء لانه عرض مام عندهم (قوله ومتوسط) أي كالجسم فان فوقه الحوهرونحته الجسم النامى وكالجسم النامي اذفوقه المسم للطلق وتحته الحساس والمتحرك بالارادة (قوله قالواولم يوجدله مثال) أي ومثل له بسنهم بالمقل بناء على أن الجوهر ليس جنساله بل عرض عام وعلى هذا فالمقول الشرة أنواع له لاأجناس والالم يكن منفرداولاأشخاس والاكان نوعا والاولى في عد الاجناس الابتداء إلسافل ثم المتوسط ثم السالي لان المتبر فها التصاعد لانا اذا فرضنا شيأ وفرضنا له جنسافلا يكون الافوقه وهكذا ويعرف الجنس القريب والبعد بأنه انكان الجواب عن الماهية وعن بعض مايشاركها فى الجنس عين الجواب عنها وعن جميع ما يشاركيا فيه فهو قريب كجوان اذ يجاب به عن السؤال عن الانسان والفرس وعن السؤال عنه ومن سائر الأنواع المشاركة له فيه وان كان الجواب من الماهية وعن بيش ما يشاركها فيه غر الجواب عنها وعن غره عما يشاركها فيه فبعند كحسم نام فان النبات وياقي أنواع الحبوان تشارك الانسان فيه ويجاب به عنه وعن المنبات لاعنه وعن باقي أنواع الحيوان ويكون هناك جوابازان كازبسيدايرتية واحدة يأن يكون بنزال اهمة كالانسان وذلك الجنس جنس واحد هو القريب كالعجسم الثامي أذ بينه وبين الانسان الحيوان فالحيوان جواب واللجسم النامي جواب آخر وثلاة أجوبة ان كان جيداً بمرتبئين كالجسم بالنسبة اليه وأربعة أجوبة ان كان بسيداً بثلاث مراتب كالجوهر وكل ما يزبد المديزيد عدد الاجوبة وعدد الاجوبة يزيد عيعدد مزات البعد يواحد أبدا لان الجنس القريب جوابوكل مرنبة من مراتب البعد جواب آخر ورنب القوم الاجناس ليميأهم القبل بها تسهيلا على النم فوضوا الحيوان (والمامقول في جواب ماهو بحسب الشركة والحصوصية مما كالانسان النسة الى) أفراده نحو (زيدوعمرووهوالنوع) لانه اذا سئل عن زيد وعمرو بمساهما كان الانسانجوابا عهما لانه تمسام ماهيهما المشتركة بِنهِما واذا سئل عن كل واحد منهما كان الحواب ذلك أيضاً لاته نمــام ماهيته المختصة به ( ويرسم ) للنوع ( بانه كلي ) دخل فيه سائر الركليات (مقول

ثم الجسم الناس ثم الجسم المطلق ثم الجوهر فالحيوان جنس لانه تمام للشترك بين الانسان والغرس وكذا الجسم النامي لاله تمسام المشترك مينه وبين النبات وكذا الجسم المطلق لآه تمبامالمشترك بينه وبين الحجر وكذا الجوهرلانه نمسام المشترك بينه وبين العقل علىمذهبالمتسكلمين انالجوهر قسمان مادىومجردحفني (قوله بحسبالشركة والخصوصية) أَى بحمل الرة على جمة من افراده المنمائة اذا سئل عنها بأن قبل عنصة بجزئ نحو ماهو مازيد وعمرو وبكر فيجاب بانسان وهذا هو المراد بقوله بمسبالشركة | زيد حال كون المترليتين لانه تمـام المـاهـة المشتركة بينهم ونارة يحمل على فرد واحد نحومازيد 📗 نابنتين (مما) متعاقبتين فان جوابه انسان وهذا هوالمراد بقوله والخصوصية هذا الذى أطبق عليه المحققون من شراح هذا الكتابكالسيد والفنرى وشبخالاسلام 🛘 أى السكلي المقول بحسبهما ومن حتم كالامهم (قوله منا) ليس المراد به المية في الزمن بأن يحمل حلا واحدا على سيل الشركة والخصوصية في زمن واحد بل المراد [كونه تمام ماهية مشتركة به الاجاع في المقولية فهو تأكيد لقوله بحسب الشركة والحصوصية [ فهو في قوة جيما ومنناه نموت الحلين لمتوع بأن يحمل على فرد مسؤل ▮ لان الاول باعتبار.عرد عنه بمناهو وبجمل على أفراد مسؤل عنها بمناهي أيضاً أشار لهذا كله عن المشخصات والثاني الشارح بقوله لانه اذا سئل عن زيد وعمرو الخ (فوله عن كل منهما) ! باعتبار مقيداً بها (ويرسم) أى وحده (قوله ذك) أي انسان (قوله لانه) أي انسان (قوله تمسام النوع (بأنه كلي) جس ملعيته المختمة به) أي الفرد أن قلت لانسلم أنه تمام المساهية الحاصة الشامل جبع السكليات به لان الانــان حيوان ناطق وماهية زيد حيوان ناطق متشخص (مقول على ولانيان مامانمشتركة بن أفراده لاغتمة بمضها أجيب بأن المنخصات عوارض للماهية لامن تمسامها وتمسامها الحيوان الناطق فانسان تمسام

ماهو بحسب الشركة) ان كان السؤال عن تمامماهمة مشتركة بين جزئنات متحدة الحقيقة نحو ماهم زبد وعرووتكم وخالد (و)مقول في جوابماهو ا (محسد الخصوصية) ان كان السؤال عن ماهية فيسؤالين كانقدم (وهو) (النوع) ولا تنافض مين وكونه نمام ماهة مختصة

(واما مقول في جواب

على كثرين مخلفين بالمدد دون الحقيقة) خرج به الجس (وجواب مادو) خرج به الفصل والخاصة والعرض العام مع أن الدلت يخرج بحسا خرج به الجس أيضاً لكن الانساخراجه بما خرجت به الحاسة المشاركهما في العرضية والنوع قسهان اضافى وهو المندرج تحت جنس كثير بن مختلفين بالمدد) أي | وحقرتي وهو اليس تحته جس كالانسان فبيهما عوم وخموص من وجه فيحتمنان في نحو الانسان فانه نوع اضافي لاندراجه تحت حس ماه ة زيد الختصة به فان نلت لوكان ذلك لم توجه في غيره من الافراد إ واللاز ماطل فأجب بأن الباءداخلة على المقصور فزيد لايتمدى الانسان المثلا وبأن الماهة الخصصة عشيخصات زبد وعوارضه غرها مخصصة المشخصات عمرو وعوارض فالمساهبة المطلنة مشتركة والمخصمة مختصة (نوله على كثرين) أي افراد ( قوله الفصل والحاسة ) خرجا بإضافة حِيابِ لما هو ( قوله والمرض العام ) خرج بقوله في جياب (قوله والحامة (تميه) النوع | الثالث) أي البرض النام (قوله بمنا خرج به الجنس) أي قوله دون الحققة أي لابه يقال على المختلفين بالمقيقة كا يقال على المتفقين فيا نحو زيد وعمرو وبكر ما وز (قوله لسكن الانسدالي) بحدقيه بأن النه ، و لايخرج بقيد حتى يكون القيد الذي قبلة متناولا له معران المرض العام خرج بتوله دون الحقيقة فالمناسب أن الجنس وخامته والفصل الممد والمرض المام خرجت بقوله دون الحقيقة وأن الفصل القريب وخاصة النوع خرجا بقوله في جواب ماهو (قوله الانس) شاذ قاسا لالهمار إناسب (أوله لتشاركهما) أي الخامة والعرض العام (أوله في العرضة) إبنت الدين المهملة والراء أي في كون كل منهما عارضا للماهية (قوله وحقيتي) ويقال له نوع الانواع أيضاً وهذا أحد الكليات الحس على النمين بخلاف النوع الإضافي فليس أحدها على النمين ( أوله مالس. تحنه جنس) أي بل افراد أو أسناف بقرينة كون السكلام في النوع الحقيق لكن الاولى ما ليس تحته نوع لصدق كلامه بالجس السافل وليس نوعا حققيا (قوله فيهما) أي النوع الاضافي والنوع الحقيق الح تفريع على تسريفيهما (قوله من وجــه) رأجع للمنوم والحصوص

تمددالذوات (رون) تمدد (الحقيفة) فهي وأحدة مشتركة ينهم فصل غرج الجنس وصلة مقول (في حواب) نصل مخرج العرضالعام وأضانته لمسأ (مو) نمل مخرج الفصل قسان حقبتي وهو الذي لاحنس تحته كاندان واضاني وهو الذي نوقه حنس كحوان فينهما عموم وخموس نوجه عتمان في نحو الانسان وينفرد الجنيقي فيالنوع البديط والأضافي في محو الجسم النامى

(واماغر مقول في جواب ماهو بل مقول في جواب أيش معرفيذاته أيأي أثيره بمزالاه قمين كل ماسواها أو عن بعضه حال كونه داخلا فيها (وهو) أي المفول في حواب أي شرره حوفي ذا بال کلي (الذي يمرّ التي. ) أي الماهية تميزا الماعن كل ماسواها أوفى الجلة عن يعض ماسواها أ في الجنس) قرباً كان أوسدا (كالناطق إلية الى الانسان وهو) أي الكلي الذي عنزالني. عماسار كافى دنسه (الفصل) ولم يزد أو في الوجود عقب في الجنس تعا للمنقدمين بناءعلى انكل ماهمة لحسا جنس وزاد التأخر وزعقه رفى الوجود بناء على انه ليس كل المية لهاجنس وهذا الحلاف مبنى علىخلاف آخروهو جواز ترک ماهیة من آمرين متاويين أو عديد فالزيادة على الاولـ وعدمها عزالناتي

وموالحيوان وحقيق إذ ليس تحته جنس وينفرد الاضافي بنحو الجسم النامي فان فوقه جنس وهوالجسم المعلق وثمخه جنس وهو الحيوان ونفرد الحتمتين بالمساهية البسيطة كالنقل المطلق عند الحكاء على النول بن جنسية الجوهر (والماغر مقول في جواب ما هو بل مقول في حواب أي شيء هو في ذاته) أي جوهره (وهو الذي عنز النهيه)واو في الجلة (عما يشاركه في الجنس كالناطق بالنسبة الى الانسازودو) أي النتول في حواب ذلك (لفصل) وذلك لأنه أذا سئل عن الانسان باي شيء هو في ذاته كان الناطق جبراً إعنه لانه يمزَّم عما يشاركه في الجنس (قوله نق جنسة الجوهر) أي وأما على القول بأن الجوهر جنس له بلا ينفرد فيه النوع الحقيق لابدراجه تحت جنس فهو أضافي أيضاً وليس بسيطاً لنركيب ماهيته من جنس وفصل ( فوقه أي شيء هو في ذائمه) ] وصلة عنر ( عما يشاركه أمر أن السائل بأي لم يسأل عن تمسام المساهية المشتركة بين شيئين أو أ كُثر واعدا يسأل بها عن ممزها عما يشاركها فها يضاف اليه لعظ أي فاذا قبل الانسان أي حيوان هو كان سو الاعن المشاركات في الحيوان واذا قبل أي موجودهو كانسو الاعن، شاركاته في الوجود والسو الباي برنة أفسام أحدها أن لايزادعي أي شيءهو السراأن يزاد قوله في ذاته اللها أن مزادة, له في عرضه فازكان الأول فالحواب ما يمز المدوع لعنه معالمنا فصلاق سا أو بمدأ أو خاصة واذكان الثاني فالجواب الفصل وحده وان كان الثاك اللجواب الخاصة وحدما فقول المصنف في ذاته ليان ان ألمؤال عن الفصل الذي الكلام فيه يقيد به (قوله ولو في الجلة) اشارة الى أنه لافرق في الممز الذاني بين كونه بمزأ الشيء عن جبيم ما عداه كالناطق للإنسان أو عن من من عداه كالحساس والنامي له فالحساس، مزه عن النبات ولا يمزه عن الحوان والنامي منزه عن مطلق البعيم ولم عنره عن النبات (قوله كالناطق الح) أي عندمن لم يجعله مقولاً على الملائسكة والجن وأراد بالنطق الصفة المستلزمة محمة القينر المغلى والنظر البقيني والتصور الخيالي فهو فصل للإنسان يمزه عن الملائكة لأنها جواهر عردة أما عند من جمله مقولاً على الملائسكة فهو فعال

وتبع فى انتصاره على قوله فى الجنس المتقدمين بناه على أن كل ماهية لما فضل فلها جنس وذهب المتاخرون الى زيادة أو فى الوجود و.بنى الخلاف على جواز تركبالماهية من أمرين متساويين وعدمه فن جوز تركبا من ذلك زادما ذكر ومن لا فلا (ويرسم) النصل (بانه كلي) دخل فيه سائر الكليات (يقال عنى الشيء فى جواب أي شيء هو فى ذاته)

بسيد فيمنز الانسان عن غير الملائكة والحن (قوله وتبع) أى المسنف (قوله إلى زيادة أو في الوجود) أي في تسريف الفصل عقب في الجس ليصر التريف جامعا (قوله على جواز تركيب الح) يفيد أن الخلاف في الجواز المقلى مم الاتفاق على عدم وجود ذلك (قوله ذلك) أى متساويين (قوله ماذكر) أي أوفي الوجود (قوله وعدمه) احتج عليه المتقدمون بان المـــاهية لو تركيت من متساويين فاما أن محتاج كل منيما للآخر فيلزم الدور أو أحدها فقط فيلزم النرجيح بلامرجح أو لابحناج كل للآخر فيلزم المحال وهو قيام المساهية بدون بعض أجزائها وأجاب المتاخرون بان هذه المحالات انمساهي فيالساهية الخارجية أما الذهنية فــلا لانها من الا.ور الاعتبارية والــكلام في انتاني لا الاول سامنا بجبئه فبها لكن نمنمان هذا دور رتبى لملايجوزأن بكون دورا مساوهو غير محال كنوقف آلجرم على العرض وعكسه فان قلت لم يذكر المصنف هذه الزيادة في النفسير الأول وقد أطلق فيرسمه كالري فليقيد بالجنس كاقيداولا قلت للاشارة الى المذهبين وان مختاره ماسبق فيحمل اشاني عليه بدلالة السياق وأنه متردد في تبوت تركب الساهية من متساويين \* قال السمد في شرح الشمسية وكون تميز الفصل عن المشارك في الوجود مبنيا على الاحبال المذ كورائب هو على تفسير الامام لكلام الاشار اتواماعلى تنسيرالحسكم الحقق فليسمينيا عليه لأهقال مراده انالفصل بمزالشيء عما يشاركه في الحِس فقط أو عما يشاركه في الوجود سواء شاركه في الجنس أملا وتحقيقه ان فصل الثيء اناختص الجنس كالحساس الحوان بالتسبة الى الجسم اننامي كان بميزًا عما عداه بما شاركه في الوجود وأن |

(ويرسم) النصــل (بأنه كلي) جنس شامل كلي (بقال على التيء السؤل عنه (في جواب)) فضل غزج البرض المام هو) فصل غزج الجنس والتوع (في ذانه) فصل غزح الخاسة والفصل قسهان قرب وهو ما يمز علما يشاركه في ما يمزه هما يشاركه في حايمة والميد وهو ما يمزه هما يشاركه في الميد هما يمزه هما يشاركه في حايمة هما يمزه هما يشاركه في حايمة هما يشاركه في حايمة هما يشاركه في الميد هما يشاركه في الميد والميد والم

فرج به الجنس والنوع لاتهما يقالان في جواب ما هو والمرض العام لاَّه لاِمَّال في الجواب أُســـلا كما مر والخاصة لانها أمَّا تَمَرَّ النَّيَّ في ع منه لا في ذاته والنصل فيهان قريب وهو مايمز النبيء عن جنسه النريب كالناطق بالنسبة الى الانسان وبسيد وهو ماءسيز الشيء في الجلة عن جنسه البيد كالحساس بالنسسة الى الانسان فان قلت يلزم أن يكون الجنس فملاً لآه عِمْ هذا النَّبِيرُ قلت لابعد فيه ان أتى ه في جواب أي شيء هو فيذآه بخلاف مااذا أتى به في جواب ماهو ل يكن مختما بالجنس كالناطق للانسان عند من جمله مقولا على غير الحيوالات كالملائكة فهو بميزالانسان عن جميع ما يشاركه في الجنس أى الحبوانية لاعن جيع ما شاركه في الوجود أذلاعِزه عن الملائكة ه قوله عنا. من جله مقولاً على الملائكة فملي هذا لايكون الناطق فسلا بل بكون جسا فان الملائسكة عندهم ليست حيوانا ولا جسامع انها ناطقة غنيمي (قوله خرج به الجنس الخ) ظاهره أنه جملاللذكور قيدا واحدا مخرجا للامور المذكورة والاولى حسله ثلاثة قبود وهي يقال في حبواب واضافة الجواب الى أى شيء وقوله في ذاته وبخرج بلاول المرض العام لانه لايقال في الجواب أصلا ويخرج بالثاني الجنس والثوع وبالثالث الخاصة ومجتمل ان هذامراد الشارج ويكون اخراجها على التوزيع لكن يبعده تأخير العرض العام عن الجنس والتوع في الاخراج (قوله في جواب ماهو) وان احتلفت جهة المقولية لان الجنس يغال فيجواب مامحس الشركة الحضة والنوع بحسب الشركة والخصوصية (قوله عن جسه) أي صاحب جسه (قوله يلزم) أي من كون الممرّ عن صاحب الجنس البعيد فصلا (قوله هذا التميز) أي الذي يمزه الفصل البعيد فان الحيوان بمرّ الانسان عن النبات كما يمزُّه عنا لحساس (نوله فيه) أي كون الجنس نصار (قوله) أي الجنس (قوله في جواب أى شي. هو) كان قال أيشيء الإنساز في ذاته فيقال في جوابه حيوان فقد من الحيوان الانسان عما يشاركه فيجنسه كالنامي والجسم من جر وحجر والظاهر ان مراده الجنس السافل أو المتوسط لاألمالي

كله اعتباران بحسب السؤال نم ثني بالعرضي فقد ال ( وأما العرضي ظمأأن يتم الفكاكة عن الماهية وهو الرض الازم) كاضحك لقرة بالنسبة الى الانسان (أو لاعتم) انفسكا كه عنها (رهو العرض المارق) كالضاحك بالنمل بالسنة الى الانسان (وكل واحدمنهما اما أنختص لام لايمز عن شيء (قوله فله) أي الحنس (قرله نني بالمرضم) أي أني ا بعُنْمَا بعد أتيانه بالذتي أولا والرادبه هنا المنسوب لما عرض لذات بكسر المعزوشدالم (أن) / خارجًا عنهاوهذا اصطلاح أهل المزار لاالمنسوب للمرض مقابل الحريم بغتج فسكون حرف 🛚 كاهو اصطلاح المتسكلمين وبين النفسيرين عموم وجهبي يجتمان في معة رى من (بمتم إنفكا كه المياض وينفرد الاول في نحو القدرة والثاني في نحو الباطنية (نوله هن الماهية) أي خلوها ¶يمتم الفكاكه عن المساهية) أي من حيث وجودها ذها بمني أنها قشمه ووجودها بدونه ||عتم ادراكها دون ادراكه كفردية الثلانة وزوجية الاربعة ويسمى (وهو العرض اللازم) | هذا لازم الذهن أو من حيث انوجود الحارجي، عني انها يمنم وجودها ا في الحارج منفكة عنه كسواد الغراب ويسمى لازم الوجود أو من والمتنفس كذاك بالنسبة الحيث هي يمني أنه يمتم وجودها في الذهن أوالحارج مندكم عنه بل للانسان(أرلاءتم)انفكاكه || أيمًــا وجدت اتصفت به ككون زوايا الثلث ائتلانه مساوية لفائمين عُهَا بَأَنْ يَجُوزُ خَلُوهَاعُنه ۗ ويسمى هذا لازم المساهية ﴿ قُولُهُ كَالْصَاحِكُ ﴾ بالنَّوة بالنسبة للإنسان الضحك أبساط الوجه وانكثاف مقدم الاسنان والفوة امكان الشيء حال عدمه ويقالمها الفمل وهو التحتق والحصول والشوت فني كون بالتمسة للإنسان (وهو ||الضاحك بالموة عارضا ملازما نظر وأجيب بأن النوة تعلق أيضًا على الامكان معلقا عن التقيد محال المدم وهو الراد هذا ( قوله العرض [الفارق) أي الذي تمسكن مفارقته وان لم يفارق بالفعل كالففر الدائم من لايمكن غناه عادة وكفراق الزبال محوبة السلطان والذرق بين هذا وبين لازم الوجود كسواد الغراب أن هذا مكن الزوال عادة وذلك لس مكن الزوال عارة والمفارق أما يسرعة كحبرة الحجل وصفرة لوجل أو بعاق كالشاب والحب وسواد الشعر (قوله و الرواحد منهما الح) صرّع فيأن أنسام العرضي أربعة واذاضمت المجنس والنوع والفصل لمت سبعة وهذا غالف لما مر وقررأن الكلمات خسة وأجدبأن

(وأما ألمرضى فأما) للماهة كالضاحك بالقوة ووجودهابدونه كالضاحك بالنمل والتنس كذلك العرض المفارق) للماهة (وكل واحد منهما) أي اللازم والمفارق ( اما أن بخنص

عنينة واحدة وهو الخاصة كالضاحك بالقوة والفعل بالنسبة الى الانسان) لانه بالقوة لازم لمساهبة الانسان مختص بها وللفعل منارق لحساسة عنص بها وللفعل منارق لحساس عنص بها ومقا مندهب المنافز فرين وأما المنتصون فشرطوا أن تمكون الخاسة لازمة غيرمنارقة لانها التي يعرف بها (وترسم) الحاسة (بأنها كلية) دخل نها سائر السكليات (تقال على ماتحت حقيقة واحدة فقط) من الافراد (قولا عرضياً) خرج به الجنس والعرش للعام لائهما يقائق والنوع والفصل لان قولهما على ماتحتهما ذاتى لا عرضى

تتسم العرضي الى لازم ومفارق تتسم نابوى كنتسم الجس والنوع والنصل (قوله مجقيقة واحدة) أي وفرادها لازالخاسة لاتلزمالماهية بن حيث مي نوعية كانت كالضاحك أو جنسية كالمساشي والمتنفس (قوله وهو الخاسة) قدمها لتميزها المهاهية وكونها مادة الرسم مخلاف المرض الداموهي قسمان خاصة حقيقية ويقال لهامطاقة أيشأ كاضاحك للانسان واضفية وهي التي بالنسبة الى شي. دون شي. آخر كالمساشي. لانسان بالنسبة للحجر وهذه ليست أحدى الدكليات الحميم النظت ورد في الية نسة الضحك الملائكة والحن فكف يكون حامة للانسان قلت بمكن أن معنى ما ورد أنهم يتمجيون مجازا مرسلا علاقنه المسبية أوآن ذلك باعتبار أنواع الحيوان (قوله وهذا) أي تقسم الخاسة الى لاز.ة و. نارقة (قوله فشرطو ) أن تـكون الخاصة لاز.ة بحث فه بأنهم اذا كانوالا يطلقون الخاصة الاعلى اللازمة فدذا تكون الفارقة واشتراطهم في الثعريف بالخاصة كونهالازمة لايغتضي أنكل خاصة لازمة بل ينتص أماتكور لازما ومفارقة و لانس الشرط ( ولامن الافراد) بيان لما (قوله به)أى قوله تقال على ماتحت حقيقة وأحدة فقط على وجه الاجال والتنصيل يملم من التعايل (قرله على حقائق) أي متحمًا من الافراد الحن في غير الجواب فلا ينافي ما تقدم أن المرض لايقال في الجواب مطلقا وأَفاد التّعليل أن خروجهما بقوله على ما تحت حقيقة (نوله والتوع والنصل) عطف على الجنس ( قوله لان قولهما على مائمهما الح)

بحقيقة واحددة) مان يكون قاصراً على اولا مرض انمرها (وهو الخامة) اى السمى خاصة (كلشاحك أ أبالقرة) بضم الناف وشد الواو أي الأمكان وهذه خاصة لازمة (ر) عني والضاحك (بالفيل) وهذه أخاصة مفارقة بالسة (الإنسان وترمير) الخاصة (انها كلة)جين شامل كلكلي والاول كلي ألان الكلام المركر والكلام في الفرد (مقال) أي نحمل في الجوابُ فمل مخرج المرض العام (على ما) أي حزشات (تحت حقيقة واحدة فقط) نصل مخرج الحس (أولا عرضاً) فملمخر جالزوء والفصل هذا ان قيد قولما بكونه في جواب وان لم يقيد به فالمرض خرج بقوله فنط والخامة فسادخامة وع كالمناحك للإنسان وخاسة جس كالتفس للحوان وكل خاسة نوغ خاصة لجنسه ولاعكن

ولاحاجة الى قوله نقط بمد وأحدة والخاصـة قد تكون الجس كالمون للجسم وقد تكونلةوع كالضاحك للإنسان وكل خاصة لنوع خاصة لجنسه ولا ينعكس (واما أن بع) كل من العرض اللازم والمفارق أناد أن خروجها بقوله قولاع ضاً (قوله ولاحاجة) لقوله فقط محت فه بأن الجنس والمرض المام يقالان على ما نحت حقيقة واحدة وعلى ماتحت خقاثة نحو زبد وعمرو حبوان أوماشان ونحو الانسان والغرس حبوان أو ماشان فأخرجهما يقوله فقط (قوله والحاصة) قد تكون البجنس لما قدم المسنف أن الخاسة مختمة بحقيقة واحدة وكان ظاهره أنها لانكون الجنس أقاد الشارح أنيا تسكون له أيضاً فيذا في قوة الاستدراك على كلام المتن لرفع ما أوهمه ظاهره وبيان أن مراده بالحقيقة مايدمل النوعية والجنسية (قوله كالون الجسم) الفنيمي الظاهر أن اللون خاصة غير شاملة لانواع الجسم لان الهواء جسم لعليف لالون له وكذا المناه على أول ( قولة وكل خاصة ) نوع فهي خاصة لحنسه النسي توقفت فيه حين قراءة هذا الشرح خصوصامع قوله سابقاالضاحك بالقوة لازم لماهة الانسان مختص بهاحتي رأيت نسخة المسنف رحمه الله تمالي مكتوبا عليها مانصه فخاسة الانسان كالضاحك خاسة الحيوان يمني أنهالاتجاوزهالي غره وخاصة الحيوان كالحياة ليستخاصة للإنسان بل تخاوزه الى غيره من أنواع الحيوان اله ولا بخلو عن تأمل فقه رأت في بعض حواش شرح الشمسة مانصه قال الشارح ان اختص بافرادحقيقة واحدة فهوالخاصة اعلرانا لخاصة تقسم الى ماتسكون مطلقة والى ما تـكون غير مطلقة فالمطلقة هي التي لاتبكون في غيرذلك النوع كالكاتب للانسان والقيدة هي التي تكون في بنض ما بخالف ذاك النوع كالمستو للانسان بالسبة فاشجر أه فتأمه مع كلام الشارح أقول الخاسة تسكون شاملة كالسكاتسلانسان وغير شاملة كالمكاتب للحوان فلا وقفة ولذا اشترطوا في النعريف بها كونهاشاملة (فوله ولاينمكس) أى عكسا لفويا مأن بقال كل خاسة لحنس خاسة لنوعه لبطلانه فان التفس مثلاخاصة فلحيوان وليس خاصة للإنسانوأما العكس النطق

(واماان يم/بشمالين المهلة وفتحللم أى يشمل كلمس العرض اللازم والعرض المفارق ماتحت

( حنائق فوق حنيف واحدة وهو المرض العام كالمتنس بالنوة والفسمل بالنسسية للانسان وغسيره من الحيوانات ) لأنه بالقوة لازم لماهيات الحيوانات وبالامل مفارق لها وعلى التقديرين هو غبر مختص بواحدة منها اوبرسم بأنه كلمي) دخل فيه سائر الـكلمات ( مدّل على مانحت حقائق مختلفة قولا عرضياً) خرج به الجنس لان قوله على ماتحته ذَ في لا عرضي والنوع والفسل والحاصة لانها لا تقال الا على حقيقة (حقائق فوق)أى والمعتمل واحدة قبل واعما كانت هذه النهر خات رسوماً لا كلمات لحواز أن يكون لها ماهيات وراء تلكالمفهومات التي ذكرناها ملزومات مساويات العامكالمتنفس بالمقوقو) أي **لحما فحيث لم تحقق المساهيات أطلق عسلي تلك المفهومات ا**لرسوم قال العسلامة الرازي وهـــذا بمعزل عن التحقيق لان السكليات أمور وءو بض خاسة الجنس خاسة لنوعه فصحبينع كالمكانب فلحيوان والانسان (قوله حقائق فوق واحدة) ثمان كانتالحقائق أجناسا كان عرضا عامالاجنس لتجاوزه الى غيره كالسواد المعيوان وغيره وان كانت أنواعا فهو عرض عام لننوع لشموله غيره من أنواع جنسه وخاصة لجنسه بلعنبار عدم تجاوزه الى غيره كالآكل والشارب (قوله التعريفات) أي المتقدمة للجنس والنوع والفصل والحاصة والمرض المام (أوله رسوما) أى كاسر - به المعنف بقوله في جيمها ويرسم (قوله السكليات) أي الحس تنازع فيه التعريفات ورسوما (أوله لها) أي الكليات (فوله ماهيات) أى حقائق (قوله وراء) أي غر (قوله المفهومات) أي الماني الترفيمت من التعريفات (قوله ملزومات) نت ماهيات (قوله لها) أيالمفهومات تنازع فيه ملزومات ومساويات ودفع بهما ما بقال أذا كان لحساماهيات وراه تلك المفهومات قتعربفها بتلك المفهومات فاسد ولسيحدأ ولارسيا (قوله فيت لم تحقق المساهيات) أي السكليات أي لم يتحقق كونها نفس للفهومات التي عرف بها أو غيرها تفريم على قوله لجواز أن يكون الح (قوله أطلق) أي المصنف (قوله وهذا) أي القيل ( قوله بمنزل) أيم مكان منعزل (قوله عن التحقيق)أى ذكر الشيء على الوجه الحق أوانيا له بدليل أي عندمكا وكناية عن عالفته له (قُوله لأن السكليات) أي ماهياتها

حقيقة (واحدة وعوالمرض أو (الفمل) بالنسنة (الاسالا وغرمين)أنواع(الحوان ورسم)العرض (بأنه كلر) جنس شامل کل کلی (خال) في غيرا لجواب (على ما) أي جزئيات (نحت حقائق مختلفة)فصل محرج التوع والنصل والخاسة ( تولا عرضا) فعل مغرج الجنس والتماريف السابغة المكليات بذاحياتها المعر حدود وقدتسامح للمنف في فولا وترمم

اعتبارية حصلت مفهوماتها ووضعت أسهؤها بازائها فليس لها معان غير تلك للفهومات فتكون هي حدودعلي ان عدم العلم بأسها حدودلابوجب المل يأيها رسوم فيكان الماسب ذكر النبريف الذي هو أعم واعل أن غرض المتعلقي معرفة ما يوصل الى النصور وهو القول الشارح و الى التمديق وهو الحجة ولكل منهما مقدمة ولما فرغ من ( القول الشارح ) مقدمة الاول أخذ في باله فقال سمى به لشرحه المساهية و يتالله التعريف ومعرفالثي، مانسسنازم (قوله اعنيارية) أي منسوبة للاعتبار أي القديروالفرض نسبأ المساق بالناع للمشاق بالكمر (قوله حصلت) بضرف كمر منفلا أي اعترت ( قوله مفهوماتها ) أي ماهيات هي السكليات فاضانته السان ( قوله أماؤها) أي الجس والنوع والفصل والخامة والمرض العام ( قوله باز ثيا) أي يما إلى الفهومات الحصلة ( تواه لحا) أي أساء الـكليات (قوله غير تلك المفهومات) أي التي حملت ووضعت لما الاسها، (قوله فنكون الح) تغريع على قوله فايس له الحزقر له مي أي الفهومات (قوله حدودا) أى فكالآلناسي أن يكون المنف ويحد بدل ويرسم (قوله لابوجب المر بأنهارسوم أىحتى يصح تسميم ارسومافهذ االقيل على فرض تسليمه ينتفي أنها لاتسمى وسوماً يضاً (قوله ذكر التعريف) أي بأن يقال ويعرف بدل ويرسم (قرله أعم) أي من الرسم والحد (قوله غرض) بنتح النين المجدة والراء أي مقصود رقرله النطق) أي يوضع المنطق و ندويه ( وله لي النصور) أي الطيون (قرقة أو في النصديق) أي الجهود (فوقامنهم) أي التولالشار - والحجة (قرله بقدية) أىشى ويتقدم عليه تعيد له ومقدية القول الشاوح السكليات ومقدمة الحجة التضايا (قولهالاول) أىالنول الشارس (قوله أخذ) أي أراد الشروع (قوله سمي شارحالشرحه الساهية) أي بتدنياوا وفيالجلة أوتميزها فشهل الحدة ماو ماقصاو الرسم كدلك وسعي قولا لتركيه والقول عند المناطنة هو المركب زاد بعضهم تركياً ما أ (قوله النسريف) أمله مصدره فالمضاعف أي التبيين قتل الى المرف بالكسر لعلاقة النماق الاشتة في والمناسب زيادة أيضاً والمرف (قوله ومعرف النهر) بكسر

( انتول النار ) أى أَلَّ الوصل المرفة الماهيات المنجولة سمى قولا لذكه والقولم كبومة الماهية المجولة والمرفة المرفة المرفة المرفة المرفقة من غيره أوامنيازه عن غيره الماهوسما المسووسما والمسووسما والمساوسما المل المنطقة المراوسما المل المنطقة المراوسما المر

منرقته معرقه والتعزيف الماحدأورسم وكلامتهماأماناهأو نانص ودليل حصره في الاربية أنهاماأن يكوز مجميع الذاتيات وبالحدالنام أوبيضها لراء إضافته لامنة أي ماه ته وحقيقته (قرله مم فته) أي المرف الكيم (قوله معرفته) أي النبيء العرف بالفتح فلفظ ماجنس واتم على قول أوأمر وقوله تستلزمالخ فصل لتحقيق ماهية المعرف واخراج نمره وبحثافيه أأه اذأر يدالمهر فة بالكنه لم ينمل الرسموان أوبد المعر فقيوجه مالم يشمل الحد فالمناسسازيادة أوامتنازه فالحدالتام تستلزم معرفته للعرفة والحدالناقص والرسم، طانقات تلزم معرفته التمزق الشمسية معرف الثي ماتستان معرفه مر فته أوالتيازه عن كل ماعداه وفي شرحه الاتعاب الساقلا أوالتازمال الماول الحدالناقص والرسم فانتصور تهالانستلزم تصورحة فةالتهاءيل امتيازه عن جدع أغياوه الغنيمي هذاالنعريف يشمل النوع تحوالانسان فأن معرفته تستلزم معرفة الحبوان الناطني وابس معرفا والتعريف ألاعم والاخس والمفرد والمركب والملزوم والقياس الاستثنائي وفبه نظرفان الانسازهو الحوان الناطق فانأرادانظ انسان فلاخسوسية لهوتوله التعريف الاعم فيه نظر فان الاول لاعبر عن جيم الاغيار والثاني لاعز جيم المبرف وقوله والملزومف فظرفان معرف لاتستلزم مسرفة لأزمه ولاامتيازه وقوله والقباس الاستثماثي فيه نظرفان تصوره ليس مستلزماً لتصور المطلوب المهمستازم لقمليمه ولأوجه لتخصيص الاستثنائي اذالاقترائي مثله فيحاشية برهان الدبن شرط المعرف بالفنحكونه معلوما بوجه مالئلا يلزم نوجه النفس الى الحجهول الطلق وهو يحال وكونه مجهولا من وجه آخر اثلا يلزم تحصيل الحاصل فطريق التعريف الانتصور الوجه المجبول وتشه لاوجه المعلوم فبازم تبو مالشي والذي تصورته الوجه العلوم مثلا اذا تصورت الانسان بأنه حروان تصورت الوجه الحيول وهوكو فعاطفا مم تصورت ثبوت الناطق للحوان لزم تصورك ثبوت الناطق الانسان فم في تركب النبريف تركه مزالوجهين الملومين عندالتركيب لامتناع تركيب الجهولات وأن كان أحد ١٠١٠ ع ولافية (فولة حصره) أي التعريف (قوله في الاربة) أى الحرالام والنافض والرسم كزلك (قوله بيمنها) صادق بالجنس وحدم

فالحدالناقص أوبالجنس القريب والخاصة فالرسم النامأ وبشيرة لك فالرسم الناقص ويتى شامس وهو الثعريف الفظى وهوماأنياً عن الثيء بلفظ أظهر مرادف مثل العقادا لحر وقدأشة فى يبان لارسةفتال

قريباً أوبعيداً وبالفصل البعيدونيه نظرفنيشس الاشاراتوالحدمنةتام مشتمل علىجيع المقومات كحيوان اطق للإنسان ومنه ناقس مشتمل على بمضهااذا كان مساويا للمحدود كجم وجوهر ناطقله فعامن قولهاذا كان مساويا وتمثيله بجسم أوجوهر ناطق انالجنس وحده لدسحداً للقماً إ وكذا الفصل المدلكن فيمذب المعدأ حيرفي الناقس حدأ كانأورسا آن یکوناً عم (قوله أو بشپردلك) فالرسمالناقس الفنری بعدد كر عومانی المشرحق للنى نعلى هذا العرض العام مع الفصل أوالخاصة والفصل مع الخاصة أوالجنس البعيدمم الخاصة كلهارسوم نانصة اه وكلام الحفيديغيد انالتعريف بالفصل وحده أومع الجنس البعيد حدناقص وكدا الفصل القربيمم الفصل البعيدأومم الحاسة والفصل البيدمم الحاسة لكن هذا ليسممنبر أعندا لجمهو ولان الفصل القريب حصل به الأمنياز فذكر الخاصة معالته ولعابه نظروا الى أنالتميز الحاصل منهماأقوى من تمييزالفصل وحده السند ألصوابان المركدمن العرض العام والخاصة رسم ناقص لكنه أقوى من الحاصة وحدها وإنالمركمنه ومن الفعال حدَّافس وهوأ كمرمن الفصل وحدموكذا المركسمن الفصلة والخاصة جدناقس وهو أكلمن المرض العام والفصل وقولهم لاحاجة ألى ضمالخاسة ليه مدفوع بأن لنميز الحاصل بهما أقوى من النميز بالفصل وحده فازأريد الاقوى احتبج الى ضم الخاصة الى الفصل ( نوله و في) أى من أقسام التعريف (قوله قسم خامس) هذا نص الحصر السابق وأجيب عنه بأنه راجم الى التم نف بالحاسة لان الفظ الرادف من خواص العني رزيد الشريف بالذل والتعريف بالنقسم وأجيب عهما برجوعهما للخامة لان المثال والاقسامهن خواص المرف (قوله ماأنبأ) أى دل والظاهر ان مامصدرية (قوله عن الثيم) أى المني والمنهوم (قوله أظهر) أي دلالة لشهر ته وغلبة استماله فيه (فوله مرادف) النبيع فأقف عل هذا القيدال كلام أحدغير

ف(الحد) التام (فول) جنسشامل المرف وغيره (دال عز ماهية) أي حقيقة ا (النبيء) فصل مخرج الحد اتاقس لدلالته على بسيا والرسم مطلقا والتقسيم والتشاروالتبديل بالمرادف ادلالهاعل خامسا (وهو) أى الحدالتام القول (الذي) جنس شامل کل معزف (بركمن جنس الني٠) المعرف (وفصلهالقريين) فصل مخرج ماعدا الحد التاموذةك كالحبو انالناطق بالنسية الى الانسان وهو الحد) سي به لأملنة المتعر وهومانع من دخول غير المرف فيه (التام) سمي بهلتمامالذا نيات فيه وشرط الحدالتام تقديم الجنس

من جنس الشيء وفعله القربين كالحيوان الباطق بالنسبة الى الانسان) لأنك اذاقات ماالانسان فيقال الحيوان الناطق وكالجنس القريب حده كقولك في حدالانسان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالارادة الناطق (وهو) أى الذي يتركب عاذكر (الحدالتام) أما كونه حداً فلان الحدلنة المنع وهومانع مندخول النير فيهوأما كونه تامأفلة كرجيم الذاتيات فيه وخرج بذكر ماهية التي الرسم فانه المايدل على آ ناره كاسياني وكلامه بدلعلى تخسيص الحدبذوات الماهيات المركات فتخرج السائط فانها الشارح والمنهنوم من كلام للهذيب وشروحه عدمالتقييد بهثم رآيت في بسف الشروح التقبيد به الدلجي التقبيد به أخذه المصنف من كالإم المضدول بعرف لتبرهما وأنظرهل يمكن تعريف بنبرمرادف ومامثاله (قولهالاربية)أي الحمالتلم والناقص والرسم كذلك (قوله الحد) أى التام (قوله تول حنس) شمل الحدين والرسمين (قوله دال على ماهية التيء) أي تمامها فصل أخرج الحد الناقس لدلالته على جزء المساهية والرسم مطلقا لدلالته على خاصها والماهية ميمايكون والثيء شأ نسةالي ماهي السؤال وعها كحبوان اطق للانسان (قوله اي حقيقته الذائية) الأولى حقيقته وذا له لاسام عبارته انا-لحقيقة غيرالذات وليسكذنك فانجملت اضافة ماهية للشيء جنسة شمل التعريف الحدالناقص ويكون المرف حيثذ الحدمن حيث هوالمنقسم الى المو ماقص ويغيدهذا اقتصار الشارح على الرسم في قوله وخرج الخ (فوله وكالجنس القريب) أي في اذالم كمنه ومن الفصل القريب حدثام خبر، قدم (قوله حده) أي الجنس القريب (قوله وهو ما لم الم) فهاشارة الى أن تسميته حداً من تسمية اسم الفاعل بللصدر للنملق الاشتقاق على الفصل (فولهاارسم) أي ناماً كاناً ونافساً واقتصاره على اخراج الرسريفيدان التمر ف الحدثاما كان أو الفسائجيل الاضافة الجنس كانقدم (قوله بذوات المساحيات) اضافته للبيان (قوله البسائط) في الطوالم الحقيقة اما بسيطة وهىالق لاجز ملما أومركة وهمالتي لهاجزؤ وكل منهمااما أذيترك عنها غرها أولانهند أربعة أوطابسيط لايترك عنهقيره فلابحد لمدم تركيه

(الحدقول دال على ماهية الشيء) أي حقيقته الداتية (وهو الذي يترك

اتماترف بالرسوم لإبالحدود ويشترف الحد التامنقديم الحجس على الفسل لازالفسل مفسرله ومنسر الشيء سأخر عنه تيل لايمكن تبريف الحدلثلا يازم لقسلسل وأجيب بماح

ولايحد بالكونظيس جز ألدره الثاني سبط يترك نذ غره وهوالد ط لذي تحلل بنتهم الدالمرك بالنحلل فحدمه لكونه حز ألفره ولايحد المدمركية كالحومر النائم كالايترك عه عرم محدلكونه ذأجزا ولايحد بهليكونه المسرجز ألفره كانسان الرابع مركديتر كمنه غره فيجد ومجدبه كحوان نظير ان الحد لايكه ن الالمرك (قوله تعرف بالرسوم انظرفيه بأوالمدنف عنرفي الرسم الزكب والجاس والخاصة ومقابضد اختصاصه بالمساهبة المركة كالحدوأجب بأناأزني الرسوم الحنس فيصدق بالرسم بالخاصة وحدها في الطر البرعةب ما تندم نظهران المدلايكون الاللمرك، ما كان أو اقساً وكداار سم أته ملزك من الجنس التريد والحاصة وأسائرهم الناقص فشبل السبط والمرك لأميترك عدالمسنف من العرض العام والخاصة وذالا مختص الركمات (قوله و يعند ) اى يشترط (فرله في الحدالة م) مفهومه أنه لايتبرقي الحدالنانس ورعب قضى تمامله اعتماره فيه أيضاً فلح وثمان هذا الاعتبار أماللي انه شرط أوشط فانكان الاول فتم غسالمنف محرج وان كان المال فسرصح مح اللم يأخذه في أه غنيني وثبته الدلجي والحليني أقول اعتباره في الحد الناقص عنوع اذغاية مايلزم على تأخر الجنس عن النصل لنو الجنس وعدم اعباره لتندم الفصل المنتىء عله ولايلن مرذتك فسادالحداذ الحد بالمصل وحده حد ناقص صحيح منتبر عند من أجاز التعريف بالمفرد وكونالاعتبار على وجه الشطرية عنوعاً يضاً (قوله مفسر) أي مخمص ( قوله الحد ) منه انرسم والمعرف والنول الشارح فالأولى أبدال الحد بالتعريف ليشمالها (قوله لئلا يلزم) أي على تعريف التعريف (قوله القالمال) بالذالة بازمهن احتياج التعريف لتعريف أحتاج تعريف التعريف لتعريف وهكذا الى نبيرنها أويان وجء اللزوم الاالتعريف عام بشمل تبريف المساهة تمحو الانسان وتبريف تبريفها وتعريف

لِجَرَّمَهُ لَانِ عَبْدَ الحَمْدُ نَفَسَ الحَمْدُ كَمَا أَنْ وَجُودُ الوَجُودُ نَفْسُ الوَجُودُ عَنَى أَنْ حَدِّ الحَمْدُ مِنْ حَبْثُ آنَّهُ حَدْ مَنْدَرَجَ فِي الحَمْدُ وَأَنْ امْنَازُ عَنْهُ مِجْمَافِتُهُ النِّهِ

التم كمن خاص ولايشنىل تعريف الماهية وكلماعتاج اليه الاعم مجتاج اليه الاحمل أذ الاعم جزه الاخس والتسلسل عال فلوَّ ومه عال وأَ صَا لو احتاج التعريف لتعريف لوجب مساواة تعريف التعريف التعريف كما هو شرط في كل تعريف والوافع الاتعريف التعريف أخص من التعريف فلابسح تعريفه باذ الحاس لا يشمل جيم أفرادالمام (قوله لزومه) أي التسلسل (قوله نفس الحد) أي حدقه فر دوجز ثي فلحدالم ف فعرفت حقيقته وانشرحت ماهيتة بنفسه فلابحتاج لحدآخر حتى يلزم القسلسل غيو كقول النقياء في الشاة من أربين أنها ذك نفسها وغيرها (قوله الوجود) كذا في النسخ الصحيحة في الموضين ولمل الصواب فهما الموجود أي الميس الموجود صفة زائدة على موصوفها كالم والقدرة حتى بحتاج الى وجود ووجودها الى وجود وهكذا فيلزم التسلسل الحال (قوله بمنى حدالحد الح) راجع لقوله جدالحدنفس الحد (قوله في الحد) أي المحدود فهو محدود بالحد فلا محتاج لحد فلا يلزم التسلسل (قوله وانامتاز) أي حد الحديثة أي الحد (قوله بإضافته) أي حد الحد (قوله اله) أي الحد واوه للحال وانزائدة هذا الذي فتح الله سيحانه وتسالي بهبغاشه علىكاتبه وبه يتضج كلام الشارح وتظهر محته ويسقط غول الشيخ الدلجي فيه نظرمن وجهين أجدهماانه لوكان حدالحدنفس الحدووجوداأرجودننس الوجود لزمكون المضاف عن المضاف الموهو محال الثاني إن حد الحد أخص من مطلق الحد فلو كان عنه لزم كون الاخس ننس الاعموهوغير ممقول فلإمن هذاان حدالحد ليس نفس الحديل فردمن أفراده كمان وجودالوجود ليس نفس الوجودبل هو فردمن أفراد، وأماقول الشارح بمني انحد الحدالة فهوممنوع اذلوكان النيء المندرج عَمَت شيمعين ذلك الثيءلزماندراج الثيء فينفسه وهو غير صحيح فالاولى أن مجاب عن لزوم التسلسل والاخصية بشيء آخر

(والحد الناقص وهوالذي يتركب من جنس الني البعيد واسه القريب كالجيم الناطق النسبة الى الانسان) اما كوم حدافله امرواما كوم ناقصا فلمدم ذكر جميع الذاتيات فية (والرسم التام وهو الذي يتركب من جنس الثيء) القريب ( وخواسيه اللازمة له كالحيوان الضاحك في تعريف الإنسان) أماكوته وسها فسلان رسم الدار آثرها ولما كان التعريف بالخامسة اللازمة التي هي من آثار الذيء كان تعريفا بالاتر وأما كونه ناما فلمشابهته الحد التام من حيث اله وضع نب الجنس القريب وقيد بأمر يخنص بالثيء ﴿ وَالرَّسَمَالِنَافُسُ وَهُوَ الذَّى بِنُرُكِ من عرضیات

أما التسلسل فلانسلم لزومهلان مغرف المعرف منحيث أنه معرف غير عتاج الى معرف آخر أمالداهنه أوليكونه معلوما بالكسب سلمناانه يتسلسل لكن التسلسل في الامور الاعتبارة غرعال لانقعااعها باقطاع أعتبار المتبروأما الاخصية فلا لسلمها باعتبار للفهوم بل حقيقة الحد وحدالحد واجدة وهي القول الدال على ماهية الثير والخصوص اعساعر ض بالاضافة (قوله والحد التاقس) عملت على الذي يترك من جنس النيء وفسه القريين أوميتدأ خبره قوله كالجسم الناطق أوعذوف أى من القول الشارح (قوله وقسه) أي المرف الفتح لأالجنس (قوله فلمامر) أي من أن أَجُّدُ فِي اللَّهُ اللَّهِ وَهَذَا مَانِمَا لَمُ (قُولُهُ وَخُواصِهِ اللَّازِمَةُلُهِ) أَي المرسوم لزوما يناللفية عن غيره والافلايكون تسورها سبياني تسر والرسوم فلا تسكون رميله والجيدق قوله خوامه ليست شرطافي الرمم فاذاذكرت خاصة واحدة مع الجنس كفت بدليل المثال الذىذكر مواذا أقصر القطب على الحاصة الواحدة فالاولى أفرادها وبجاب عن المصنف بأنه جمها ا باعتبار المواد أو بأن الاضافة للجلس واحترز باللازمة عن المفارقة فلا تُسكِقي في الرسم (قوله كالحيوان الضاحك) أي بالقوة (نوله ولما كان التريف بالخاصة ألح) المناسب ولما كانت الخاصة من آثار الماهية التعريف بهارسها (نواه وشع) أي قدم ( قوله عرضيات ) أمَّاد (والرسم الناض هوالذي البلع أهلات كني خاصة واحدة وهذامذهب المتقدمين المانيين التعريف

العيد وقمسله القريب (فسل عزج الحد المام والرسممطلقا والتقسم والمثيل والتدبل بالرادف كالجسم الناطق بالنسبة الى الانسان) كونه حدالمنه وناقسا كتمه بس الدانيات ( والرسم التامعو )القول (الذي) جس شامل كل معرف (يترك من جنس الشيء) المرف (القريب وخواسه) أي المرف وأشانته حسة فأبطلت معنى الجمية اذلايت ترط فيتمام الرمم تعددا لخاصة (اللازمة 4) أى المرف قبوله من جلس الثيره القريب وخواصه اللازمة 4 فسل غرج ما عـدا الرممالتاموذاك (كالحموان الضاحك ) بالنوة ( في تريف الانسان) سبي وسالاته لية الاز والخاسة أثر الماهية وقاما لمشاسته الحدالنام في ذكرالحنس القزيب وتقييسه يشء من خواس الساهسة

نخشعراً حليبًا ) أي مجسوعها المحقيقة واحدة) سواء اختض كل منها بهاأو بعضها أولم مختصش منهابها (كقولنا في تعسر بف الانسان أنه ماش على قدميه ) هذما شامتل للدجاج والاوز والسفو روموها (عريض الاظفار) هذاشامل للفل والحسار والغرس (بلدي) أي ظاهر (الشرة) هذا شامكل النبان وعموه شامل لآمس البحر ( ضحاك بالعليم ) هذا شامل النسناس سعى وصعا المامر وناقصنا لتمه الجنس ( منسات الأول) أيل تعريف التعريف عال لاستازامه التسلسل وأجيبعنه بمنعاستلزامه ذلمك لان تعريف ألتغريف أمريف معرف نفسه فلا بمناج لنصريف آخر بالخامسة ممتنع لآه دور لان معرف آختصاصيا وأجيب بأن التعسريف

تخنس جاتها) وان لم بخنص كل منها ( بحقيقة واحـــدة كقولنا في تعريف الانسان أنه ماش على قدميه عريض الاطفار بادى البشرة مستقيم القامة ضحاك بالطبع) اما كونه رسها فلما من وأماكونه ناقصا فلد. دم ذكر جميع آجزاء الرسم النام وبغيت أشياء مختلف فيها منها التعريف بالعرض العام بالمفرد (فوله تختص جملتها) أناد ان السرض العام لايعرف به ولو تمدد اذلايختص بحقيقة واحدة كتمريف الانسان بأنه ماش متنفس (قوله بالشيء) الباء داخلة على المقصور عليه (قوله وأن لم يختص كل منهمًا) صادق باعراض لابختص شيءمنها بالمعرف كتعريف الانسان بمساعدا الاخيرفي منال المصنف وباعراض يختص بعضها كمناله والاحسن تأخبر المختص كما فعل المصنف لأنه يمنزلة الفصل لما قبله وباعراض بختص كل منيا وهذا ما قبل المالغة كتعريف الانسان بكاتب بالقوة وضاحك بالطبع فالعبور ثلاثة (قوله كقولنا في تعريف الانسان الح) بحث فيه بأنه تسريف بخاصتين أولاهما مركبة وهي ماعدا الوصف الاخر وأخراهما مفردة وهوالوصف الاخيرولميشترط أحد فيانرسم الناقص النركيب من خاصتين وأحبب بأنه على تسلم هذا الذفي السكلي لايلزم من عدم اشتراط ذلك عدم صحة أن يقال ويطلق على محموع ذلك بعدو جود مالرسم الناقسلان المراد تميز المعرف بالمجموع لآه أقوى فيه من غير. وهذا لايناتى كفايةالتعريف بيعضه (قولهماشعلى قدميه)أخرج الماشيعلىأربع أَواً كَنْرُ كَالِدُودُ وَالْمُسَاشَى عَلَى بِعَلْتُهُ ﴿ قُولُهُ عَرَيْضُ الْإَظْفَارُ ﴾ آخر ج مدورها كالعلير (قوله بادى البشرة) أىظاهر الجلدة أخرج مستورها بوبرأوسوف أوشعر أوشوك (قوله مستقيم القامة) أخرَجَغَرَ مستقيمها فسكل مغة مرهذه الصفات لاتخنص بالانسان لحصول الاول في الدجاج والاور والممنورونجوها والناني لنحو القروالناك لنحوالجية والرابع [[( الناني ) قبل التعريف لنحو الشجر وأما مجموعها فمختصبه (قوله ضحاك بالطبع) أي بالقوة مختص بالانسان ومنع بأن التسناس ضحك بالطبيع اذا سمعأو رأى ماينسجب منه (قوله وبقيت أشياء) أي من صور التمريف وبحث في بأنه ال إمتوقفة على معرفة الماهية

مع الفصل كالماش الناطق بالنسبة للإنسان أو بالفصل وحده أو سم الحاصة كالناطق أو الناطق الصاحك مالنسة للإنسان والاكثرون على ان كلا منها حد ناقص ومنها النعريف بالعرض العام مع الخاسة كالماشي الضاحك بالنسة للإنسان أو بالخامسة وحدها الساوية المرسوم يها لايتونف على معزفة [ والا كثرون على أن كلا منهما رسم نافس واعسترض بأن التعريف ا بالرسم ممتتع لان الحارج انحما يعرف الشيء اذا عرف اختصاصه ملازمتها فيهالواقع ولوسلم 🏿 به وفيسه دور التوقف معرفة كل منهــما حينئذ على معرفة الآخر وأجيبُ بنع الحصر المـذكور لجواز أن يكون بن النبيء ولازمه يقتضى أذقول المصنفوهو الذي يتركب من عرضيات النبيء ليسمن المختلففه والشارح جبه منه وأجيباعه بأته لايلزم مرذ كرالصف الهأنه لدير من الختلف فيه ويأنه يقتض الاللصنف لميشرض لنبيء منها معاله تعرض لمضها بقوله وهو الذي يتركب الح كاعامت وأجيب عنه بأناله اد اشعرض لجمعها فلا ينافيانه تعرض لمضها (قوله مع الفصل) أي القر م بغر منة المثال (قوله كالناطق) مثال للتعريف بالفصل وحده (قوله والاكترون) على إن كلا منها حد ناقص وقال الاقل انهارسوم ناقسة وقبل غير مشرقيني التمريف (قوله والاكثرون) على أن كلامنهما رسم ناقس والاقلون على انها غير معتبرة الفنيمي الصور أربع وسنون صورة لانالجنس قريب أوبيد والفصل كذك والخاصة والرس المام لأزمان أومفارقان فهذه تمانية في مثلها بأربع وستين يسقط منها السكرر يقىسمة وعنرون ترض القومليضها صراحة وتركوا الباقي اتسكالا على ذهن المساهر (قوله واعترض) أي ماتقدم من أن المرف ينقسم الى حد ورسم (قوله بالرسم) المناسب بالخاصة (قوله ممتم) أي لنأديته قدور (قوله لان الحارج المناسب) الحاصة ( قوله وفيه دو. المناسب ) فني التعريف به دور (قوله منهما) أي المعرف بالفتخ و-ناسنه الغرفة | · (قوله علىمعرفة الآخر) الماللموف بالنشج نشوقف معرفة على معزفة إ الخاصة من عيث كونها تعريفاً والخاصة تتوقف معرفة اختصاصها على سرفةالمرف بها (قوله المذكور) أي في قولها لحارج وانمايسرف الشيء

احتماسها بال على توقف التريف بهاعلى معرفة اختصاصها لامتم الحدأ منألوت التريف باقاتي على سرفة كوب ذائبًا وهي منوقفة على مع فة المامية (الثالث) التويف بالنمل وحده أومم الخاسة أوالرض كالمام أومسهما حذ القس والتبريف بالخاصة وحدها ﴿ أَوْ مَعَ الْعَرِضُ الْعَامُ وَمَعَ ﴿ ناقس (الرابع) التعريف لايكون الآيانسول أو 3150

ملازمة بينة بحيث ينتقل للذهن منت اليه لتحقق احتصاص به في الواقع وان لم يعرف وبما تقرر عم أن التعريف لا يكون ينير القول كالاشارة والحط

الخ (قوله منه) أى اللازم (قو**له ال**يه) أى الشيء الملزوم (**قوله لتحقق** الح) علة لنوله بنتقل منه اليهوان لم بعرف أى اختصاصه بهوأحيب أيضاً بأنهان أرادمهر فةالشخص المرف فتوقف التعريف علىمعر فةالاختصاص مسلم وأحكنه لايستلزمالدور لانهيعرف المساهية وخاصتهاولزومهالهسا قبل التعريفوان أراد معرقة الشخص المعرفله فلانساران التعريف متوقف علىمعرفته الاختصاص بليكفيه تصور ميني النبريف محمولا على الممرف أقول والابراد المذكورعلي تسليمه لايختص بالرسم بل يجرى فىالحدبأن يقالالتعريف بالذاتى ينوقف علىمعرفة كونهذانيا ومعرفة كونهذاتيا تنوقفعلي معرفةالمساهية فتعريفهابه يؤدىالى الدوربق انالسعد أوردان تعريف المعرف بقول الشمسية حوالذي يكون تصوره مستلزمأ تصور الشيءبكنه الحقيقة أو بمجرد امتيازمعن حميع مايغابره غير مانع لشموله الملزومات بالنسية الىاوازمها البينة غير الحمولة كالعمي بالنسبة الى البصر والسقف بالنسبة الى الجدار وأجاب بأن المراد باستلزام تصوره تصور الشيءكون تصورالشيء حاصلامن تسوره ومكتسامته وذلك بوضع المطلوب التصوري المشمور به بوجه ثم يعمد الى ذاتياته وعرضياته يمحصك منهاما يؤدى اليهوظاهر أنحصول تصورات اللوازم البنة من ملزوماتها ليس كذلك تمقال لايقال المحدود يستلزم تسوره تصور حده فيلزم كون الانسان مثلا معرفا للحيوان الناطقلانا نقول معنى الاستلزام كون تصوره هوالمقتضى والموجب لتصور الشي.فيلزم تقدمه ضرورة وليس تسور الانسان مقتضياً وموجباً نسور الحيوان الناطة بل الامر بالمكس (قوله وعما تقرر ) أي في مبحق الحليات والمعرفات (قوله لا يكون بنيرالقول) أى النفسي واللساني (قوله كالاشارة والحط) تمنيل لنير القول الننيمي لم لايجوز بالخط الدال على اللفظ الدال على المنى أقول قوله لايكون بغير القول أي مستقلاعي القول والتعريف

بالخط من حيث دلالته على القول واقم كنراً لا يخفى وكنب الماساء مشحونة به وهو في الحقيقة تمريف بالقول المدلول عليه به ولا مجوز التعريف بالاعهمن وجهأومطلقاً لبكو تهلايمنع دخول افرادغيرالمرف فيهولا بالاخس لالهلابجمعافر ادالمعرف كلهاولانه أخفر لالهأقل وجودا وشروطه ومنافياته أكترمن شروط ومنافيات الاعمولا بالمباين بالاولى ولابالمساوى جلاء أوخفاء ولا بالإخنى بالاولي لانه بلزم كون معرفة المعرف بالسكسر متقدمة على معرفة المعرف بالفتح لازالاولى علة وسبب للثانية والمساوى حاصل مع مساويه والاخني متأخر عنه ويمنع اشتمال المرفعل مجازأو مشترك بلاقرينة معينة للمراد وعلى حكم منحيث هو حكم لانه يفضي الى الدوراتوقف الحسكم على شيءعلى معرفته وهي متوفقة على حكمه لانه تدريغه قان اعتبرالحسكم وصفاً بمزأ الشيء فلا يمنع ادخاله فالتمر م كتمر فالكس بأهاملة القدرة الحادثة بالمقدور فعلها مقارفة له بلاتأثير لها فيه فالقيد الاخير حكم من أحكام القدرة أخذ من خيث أنهمز وكتعريف ابن مابك للحال بأنه وسف فضلة منتصب فأخذ الانتصاب من حيثاً له وصف بمنز ومثل الحكم أوالتي للشك أوالابهام لمنافاتها البيان المقصود من التعريف أمالتي فتقسم فتجوز في التعريف لانادتهاأن المذ كورحدانأوحدودلامور متخالفة في الحقيقة مشتركة في الجنس فتفيد أن نوعاً منه حدركذا ونوعاً آخر حدم كذا وذهب بضهمالي جوازهافي الرسموامتناعها فيالحد لاستحالة فصلين لماهية واحدة وجواز خاستين لهما ولايحني رده واعرأن الحدود من الاشياء التي لايقام عليها دليل ولا بقابل بمنع والافوجب علىالنعاد اقامة الدليل على حده ولاقائل بهوطريق المنازعة فيه أن يمارض بحد آخر أرجع أومعاوأوأنه غيرمطرد أوغير منعكسالىغير ذبك بمسا بجب اجتنابهفيه وهذاكله فيالحدود الحقيقةاما اللفظة نحو الانسان في اللغة الحبوان الناطق والصلاة في الشرع القربة ذاتالانوال والانعال الخاصةفيطلب علماسحةالنقل أنايتم عليها دليلاوالاتوجه الهاالمتم والنقض الاجالي والمعارضة لآبهادعوىواقة سبحانه وتعالى أعلم وصلىالةعلى سيدنامحد

(التضايا التضية) أي حقيقتها ( قول ) أي مرك مفيد فائدة نامة مفعولأو ملفوظ جنس شامل القضية والمرف والقياس والانشاء (يصع آن) بنتم نسكون حرف مصدری صلته (يقال) بضم المتناة عن (لقائله) أى المنكلم و ( أنه ) بكسر الهنزأى قائله (سادق فيه )أى القول (أوكاذب) فيه فصل عخرج للرف والقياس والانشاء والقضية التي قللما معسموم من الكذب فالحد غيسكن وغير جامغ فالعسواب مخسمل الكذب أذأه فندخل تضية المسومعة (تنبه) يسمى القبول المحتمل فلمكذب لذأه خبرا من حبث احياله ذاك وقضية من حيث اشباله على الحكم ومقدمة من حبث کوہ جــزہ قياس ومطلوبا من حيت طله بالدلل وميجة من حبث انتاجيه القيماس

أثم أخذ في بيان الحجة ومقدماتها مبتدئا بمقدماتهافقال التضايا ﴾ جم قضية ويعبر عنها بالحير (القضية قول) دخل فيه الأفوال التامة والتَّافِعَــة (يصخ أن يقال لقائله آنه صادق فيــه أو كاذب) خرج به الاقوال الناقيمة والانشائيات وسلم وهذا آخرمايسرمالة تعالى بفضله من الكلام على النصورات وأرجو من فضله وكرمه أن يسهل علينا السكلام على التصديقات (قوله أخذ) أي أراد النبروع (قوله في يان الحجة) بحث فيه بأنه الماشرع في القضاياالتي حي مادة الحجة وأجيب بأنه لما كانت القضايا مادة الحجة كان الشروع فيها شروط فيالحسجة وهذا غفلة عن قول الشارخ ومقدمتها بادئا بمقدمتها (نوله جم قسية) سميت بهذا لا مقضى وحكم فيها فعي فعيلة بمنى مفعولة وترك فها تخليفاً لـكثرة الاستعمال (قوله عنها) أي عن معناها (قوله بالخبر)أي من حيث احتالها الصدق والكذب ويقدمة من حيث وفوغها جزأقياس اذهىحينئذ طريق للنتيجة ومقدمة لها وبالمطلوب منحيث طلها بالدليل وبالتنيجة منحيث الثاج والقياس لها وبالإخبار منحيث أفادتها الحكم وبالمستلةمن حيث وقوعها في العلوم والسؤال عنها (قوله قول حنس) فيالتريف شمل القضية وغرها (قوله دخل فيه الاقوال التامة والناقصة) ومرح القطب في شرح الشمسية بأن القول موضوع للمرك التام (فوله يسج أن يقال لقائله الح) فسل مخرج الاقوال الانشائية وبحث فيه بآله بخرج القمايا التيلايسح أن يقال لقائلها فك لعسمته من الكذب أولمواغنة قولهالواقع أوللقطع بكذبه وعالفةقوله الواقعرفسار التعريف غير جامع قالمو أبأسقاط لقائله وأبداله بغيه لذاته (قوله صادق)الصدق مطابغة ألنسبة الكلاميةاللسبة الواقعية سواء طابقت اعتقاد المتكلم أملا هدا مدعب الجمهور وقال النظام مطابقتها اعتقاد المتبكلم سواءطابقت الواقع أملاوقال الجاحظ مطابقتهما مما (قوله به) أى قوله يسبح أن يقال الْجُ (قُولُهُ الْأَقُوالُ النَّاقِمَةُ) كَالْمَرِكُ الْأَصْافِي وَالنَّوْصِيقِ وَالْمُرْحِيُ وَجِلْهُ التبرط وحدماو جلةالقسم كذلك (قوله والإنشائيات) وإنكانت أقوالا سألقين حثالسة الدلمة

من الامر والنهى والاستفهام وغيرها وللرادبالقول هذا الركب وكيا لفظا في القضية الفظية أو عقليا في القضية المقلبة (وهي) أى القضية (اماحلية) وهي الق يكون طرفاها مفردين بالفسل أو بالقوة موجية كانت (كقولنا زيد كاتب) أو سالية كقولنا زيد ليس بكاتب وسميت هاية باعتبار طرفها الاخير (واما شرطية) وهي ألق

أملة لإنهالأتحنمل صدقاً ولا كذباً وهي من فيل النصور الحاليءن الحكم (قوله من الامر) أي جلك النمل جازماً أولى الح بيان للانشائيات (قوله والنبي أوطل الزك طلباً حازماً أولى (قوله والاستفهام) أي طف يان التيء الجهول (تولة وغيرها) أي كالتخصص والبرض والنرحى والتم، والدعاء والنداء ويحت بأن القضية هي الخبر والصادق الحر المطامة. والسكاذب الحبر غير المطابق وهما نومان المخبر فيلزم على ذكرهما في تعريفهما الدور لتوقفهما علهما من جيئة كرهما فيتعريفهماوتوقفهما علما من حيث أنهما نوعان لهاوأجيب بأن الصادق والكاذب لمااشهرا في الحاورات الم يتوقفاعلها (قوله هنا) أي في تعريف القضية (اوله الرك) تركياً لفظياً أو عقلياً ظاهره أنه حقيقة فيهما فهو مشترك بنهما وقبل حقيقة في المعقول مجاز في اللفوظ وامتناع المشترك في التعرف إاذا أربد يهأحسد معنييه بلافرينة والحجاز اذا لميشهر أوهو عنامشنهر (نوله اما حليــة) قدمها على الشرطية لان الحلية جزؤ الشرطية (قوله التي) صفة للقضية المحذوف للعلم، جنس شامل الحُملية والشرطية والصلة فصل عربج الشرطية (قوله طرفاها) أي موضوعها ومحولها (قوله مفردين بالنمل) أي لفظاً ومعنى تحوزيد كاتب والراد المفردهنا مقابل النهية فيشمل الركب الماقس (قوله أوبالنوة) أي ما عكن النسر في محله بلفظ مفرد تحو زيد عالم نقيضه زيدَليس بعالم أذ يمكن أن يقال في علهما هذا نغيض هذا ونحو الحيوان الناطق ينتقل بنقل قدسه اذيكن فيعه الانسان متتقل بنقل قدميه ونحوكل انسان حيوان عكسه مِسْ الحيوانانسان اذيكن في عه مناعكس منا (قوله باعتبار طرفها الاخير)أى فيالمنى وانتقدم فنطأ وهوالحبول وظاهرهنا انحلية نسية

(وهي ) أى النصية (اما) پكسر الحر وشد الم (حلية) بنتج الحاء الليه وشد الليه وشد على حسل الحمول على الموضوعانكات موجة (كتونسا زيد كاتب) الوضوعانكات موجة كريد يس بكاتب (واما شرطية) بنتج النين المشرطة

فنسمة أولا صدقها على تقدير صدق فضية آخرى فالاولى، وجيمة (كقولنا إن كانت الشمس طالعية فالتوارموجود) والثانية سالية كقولنا لدس ان كانت الشمس طالعة فالايل موجود وسميت شرطية للمحمول وليس كذلك بل هي نسة للحمل والنسة للمحمول محولة فاتناسب لاشتالها على الحل أىالاسناد والحسكم أنقلت هذا ظاهر في الوجية دونالسالية قات كنرامايسمونالاعدام بأسهاء ملكانها وانالم يظهروجه التسمية فمها وأنمت لماتسم وضمة باعتبار وضعموضوعها وأن اشتملت عليهأيضا لسكون النسبة المقصودة منها انمسا تفهممن محولهامع أغلبية الاشتقاق عليهوالموضوع انسايدل على مجردالذات (قولهلايكون طرفاها) أي مقدمها وثالمها (قوله مفردين) أي لابالفيل ولابالقوة فصل الأنكاف الشمس طالمة عزجا لحلمة ومحدفه بأن طرفي النمرطية مفردان بالقوة اذبمكن في محلها المنصلة حذا ملزوم لهذاوفى محل المنهسلة هسذامناف لهذافالاولى أزيقال القضة انكان مضمونها ثبوت شيء لشيء أوسلبه عنه فحملية وان كان مناها ملازمة شيءكني. أو سلمافتصلة وأن كانممناها العنادبين شئين أو سله فتفصلة وأجيب أن الرادلا يمكن التعبير في محلهمامع بقائها شرطية والامثلة المذكورة لماعر عنهما بالمفردين صارت حملية (قوله بصدق) أَى ثُوتَ (قُولُهُ أُولاً صَدَقَهَا) أَيَ أُوعِدَمِ ثُنُوتَ (قُولُهُ تَقَدِيرُ أَخْرَى) أَيّ فرض صدق أخرى (قوله فالاولى بضراله من أى التي حكم فها بصدق قصة على تقد رفصة أخرى (قوله ال كانت الشمس طالمة فالهار موجود) فقد حكم فىعذه القضية بصدق قضية وهيمالهار موجود المجمولة نالياً على تقدير سدق أخري وهي الشمس طالعة المجمولة مقدماً وتسمية المقدم والتالي قضيتين باعتبار ما كان قبل التعليق بأداة الشرط (قوله والثانية) أىالتي حكم فيها بلا صدق قضية على تقدير صدق أخرى (قوله لسران كانت الشمس طالعة قاليل موجود) فقد حكم فها بلاصدق قضية وهي أقيل موجودالتاليعلى تقديرصدق أخرىوهي انكانت الشمس طالمة المقدم وقدمحرف السلب لتسكون سالية اذلوأخره الىالتالى نجو

لا مكون طرقاها مفردين وهي اما (منصلة) دهي التي محكم فيها جندق

(منصلة) لاشتالها على تبليق تاليها عل مقسيا انكاتموجة (كقولنا فالهار موجود) وعمل سلمه انكانتسالة كفولنا لس أن كانت الشمس طالبة قاليل موجود"

لوجود حرف الشرط فيا ومتعلة لاتصال طرفها صدقا ومعية (واما شرطية منفصة) وهي التي يحكم فيها بالتنافيين القضيتين أو بنفيه والاولى موجــة (كُقولناللمدد أما أن يكونزوحا أو فردا)والنانة ساللة كقولنا لدس اما أن يكون هذا الانسان أسود أوكاتها وسمت شرطية تجوزا لوجود

انكات الشمس طالمة فلس الله موجودا لكانتموجة اذالسالية (واملته طبة منفصة) لاشتالما ماحكم فيها بسلب المزوم لابلزوم السلب (قوله لوجود حرف النبرط فها) محدَّفه بأن أداة الشرط قد تكون اساكهما ومنى وأجيب بأنه نظر لما فيالمثال وبأن أداةالشرط وانكانت اساسورة فييرحر فءعني لتضمنها الشرط الذيهو من معاتى الحزف ونظر التطق انما هوالممني (قوله لانصال طرفها) أي مقدمها ونالها (قوله صدقا) أي في النبوت أذيلزم من تبوت الملزوم تبوت لازمه (قوله ومصة) أى اصطحابا واقترانا فتى وجد مقدمها وجد الهامه فاتصلافي المصاحبة والوجود (قوله يحكم فها التنافي الح) فصل أخرج الحلية والمتصلة وسواء كان التنافي فيالصدق والكذب مما أوفي أحدهما (قوله نفيه) أي التنافي أي رفيه وسله وتسمية الحلية والمتصلة والمنفصلة الموجبات بهذه الاسهاء ظاهر لوجود الحمل والاتصال والانفصال فها وأما تسميتها بها وهي سالبة فليست ظاهرة اذالحكم فها انما هو بنؤ الحمل والانصال والأنفصال وأجيب بأنها تسمية اصطلاحية لالقوية (قوله والاولى) أىالتي حكمفها بالتنافي (قوله المدد) اماأن يكونزوجا أوفرداً فقدحكم فيها بمنافاة كونالمدد زوجا لسكونه فردأ فلا مجتمعان فيعدد ولاير تفيان عنه وان أردتأن تجعلها سالبة قلت ليس اماأن يكون العدد زوجا أومنقسها عنساو من فقد حكم بسلب منافاة الزوجية للانقسام بمنساويين (قوله والثانية) أيهالني حكم فهابنني التنافي (قوله ليس) إماأن يكون هذا الانسان أسو دأوكاتاً فقدحكم بنق التنافي بين كونه أسودوكونه كاتبأ فيحوز كونه أسودمم كُونِهِ كَائماً (قوله وسمت) أي التفصلة (قوله تحوزاً) أي اذ لاشر لم فيا وهذا باعتبار حال التسمية وأماالآن فقد صار حقيقة عرفية (قوله

على اعتمال مقدميا من كالبها وسافهما إن كانت موجة (كقولاالمدد) أي للؤلف من آخاد (اما أن يكون زوجا) أي منقسما قسمين متساويين محميين (أو) بكون (فردا) أي لاتتنم كذك أوسلت ان كانت سالة نحو لس أما أن مكون الانسان لشودأو يكونكائا والقضة الإذاحة ا. الربط الواتع بين طرفيها بالناد ومنفسة لوجود حرف الانفصال فيها وهو اما الذى صيرالتمنيتين قضية واحدة والقضية ثلاثة أجزاء (فالجزء الاول من الحلية يسمى موضوعاً) لانه وضع لبحكم عليه بنبي. (والتاني محولاً) لحمل عليه بنبي. والثالث النسبة الواقعة بينهم وقد يدل عليها لمفظ والففظ الدارعيها يسمي وابطة لدلالت على النسبة الرابطة والرابطة تارة تكون فعلا تارة تكون اسها كلفظ هو وتسمي وابطة غير زمانية وتارة تكون فعلا ناسخا للابتداء ككان ووجد وتسمي وابطة زمانيسة فالحلية باعتبار الرابطة اما ننائيسة أو تلاية

الربط الح) بيان لملانة المجاز وأنها المشابهة أو الاطلاق والتقسد (قرله بالمناد) أي الندافي صلة الربط (قوله والقضية) أي كانت حملة أوشد طلة (قولة وسم) أي ذكر (قوله النسبة ألواقعة بشيما) أي المنهومة من القضية وهو الثملق المنوى بين الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي وتطلق النسة طىالايقاع أي ادراك وقوعالنسبة الكلامية أيموافقها لواقع والانتزاع أى ادراك عدم وقوع النسبة الكلامية أى مخالفها للواقم فأجزا القمية حينئذ أربعة فلم بجعل لهذا المني الاخيرلفظ يدلعليه كالاحزاء النلانة قات لما كانت النسة المكلامية لاتعد وابطة بين الطرقين الامن حيث الايقاع أوالانتزاع إيجتاجواالى لفظ وابع (قوقة عليها) أى النسبة (قوله لدلالته على النسبة الرابطة) أى في تسمية عجازية من تسمية الدال باسم مدلوله وهذا بحسب الاصل تم صارت حقيقة عرفية (قوله غيرزمانية) أى لمدم دلالة الاسم على الزمان بحسب الوضع (قوله فملا ناسخاً) أي غر ليس اذلات تعمل وابطة وان كانت فعلا ناسخاً (فوله زمانية) أي لدلالة الفعل على الزمان وضماً (قوله شنائية) أي مركية من لفظين اثنين (قوله ثلاثية) أيمركية من ثلاثة ألفاظ الدلجي ينسى أن يقول أورباء يتأيضاً لانالحلية باعتبار الجهة وهي الفغلا الدال على كيفية النسة التي هي الضرورة أو الدوام أو مقابل كل منهما وها الامكان والاطلاق رباعة وفيهنظر فانالكيفية المذكورة ليست جزء فتضة ولاتهم نسواعل ان القضية لاتسكون رباعية باعتبار الجهة لمدمازومها

(قالجيز، الاول) في حكم المقل وان أخر في الفقط (من الحلية يسعى موضوعا) لوضعة فيها لحل المؤن وي الجزء وي الجزء وي المؤن كل الايسسى والله النسوع والخمول وقدية كر في يسمى رابطة غير يسمى رابطة غير سمى وابطة زمانية

متصلة كان أو منفصة ا كتها ان ذكرت فيا فلاتية وان حذفت لشورالذهن بمناها أو لمدم الاحتياج المهاكفاء زبه فتنائبة والمراد بالحزء الاول المحكوم عليه وان ذکر آخرا وبالنسانی المحکوم به وان ذکر اُولا نحوعدی درهم ( والحِيز، الاول من النبرطة يسمى مقسدما )لتقدمه لفظ أوحكما ( والثاني الله ) لتلوم الاول أي تسته له والمراد مالاول الطالب للصحة وان ذكر آخرا وبالثاني المطلوب لها وان ذكر أولاكام نظـىره (والنضية) بحسب أيقاع النسبة و انتزاعها ( أما موجبة كقولنا زيد كاتب واما سائمة كقولنا زيد ليس بكانب ) والموجية اماعصلة وهي والله أعر (قوله لانها) أي الرابطة (قوله فيها) أي القضية (قوله وان حذفت) أي الرابطة ( قوله أو لعدم الاحتياج اليا ) السعد في شرح الشمسية الذي يفهم منه الربط في لنة المرب حوا لحركات الاعرابية مل حركة الرقم تحقيقاً أو تقدير الإغرالانا اذاقلناعلى سبيل التعداد زيد عالم بلا حركة آعراية بإيفهمنه الربط ولاالاسناد واذأقلنا زيدءالم بالرفع فهمنه ذلك فالرابطة هي الحركة الاعر اينة لاغر (قوله الحكوم عله)أي سوام جازتاً خدره كالمتدأ الذي لم يتضمن معنى الاستفهام بحوقام زياداً ووجب كافى الفاعل والمبتدأمع الخبرالمنضمن مع الاستفهامنحوأ ينزيدلان الممتبر عند المطابقة انما موالمني والفاعل في الجلة الفيلية منظور له أولا وكذا كل محكوم عليه (قوله لنقدمه لفظاً أوحكم ) برهان الدين فيه اشارة الى جواز تقديم التاليعلي المقدم عند المنطقي وانامتع عند البصرى لان نظر للنطق إلى المني والتقديم لا يفسده ونظر البصري الى اللغظ والتقديم يمثل الصدارة عنده (قوله الطال الصحية) أي المازوم (قوله المطلوب لميا) أي اللازم (قوله وايقاع) أي ادراك وقوع (قوله النسة) أي الـكلامية أي موافقها النسة الواقعية (قوله وانتزاعها) أي ادراك أن المنسبة التكلامية ليست واقعة ولاموافقة للنسبةالواقمية (قولهموجية) أى مساة يهذا لوجوب النسة فها أي ثبوتها والمشهور فنع الجم على جهنى أن المتسكلم أوجب النسة بأى أثبتها فيهاو يصح كسرها على مني أن القضية أوجبتاً ي أثنت إلنسبة اسناداً مجازياً (فوله سالية أي) مسماة

(يسمى مقدما) بضم المم وقتم القاف والدال الممل مثقلا لقدمية على تالها معنى وأستاز امه اياء وان تأخر عنه لفظا (و)الجزء (الثاني) من الشرطية نسم (تالا)للومىقدىها ولازمته لما (والقضة) الحُلة (اما موجة) بِشَم الم وقتح الجِسم أو كمرها (كقوانسا زيد كاتب واما سالة كقولنا زيد ليس بكاتب تنيهان الاول ) أسلأداةالسل سلب النسبة وقد يعدلهما عنه وتجيل من الوضوع أوالحمول أومهماو تسمى النضة مسدولة اذك موحمة كأت أوسالة والقضية التي ايجمل حرف السلبجز آمن موضوعها ولامن عمولماتسم عملة موجبة كانتأوسالة نحو زيدكاتبز يدليس بكاتب وللوجبة معدولتهمانحو كل لا انسان لالملة. ومعدولة للوضوع نحو

يذا لاشتا لاعلى انتزاع النسبة أي سلهاعن الموضوع (قوله الوجودية) أى الني حكمة فيها بموجود على موجود نحو زيدكانب (فوله ماليست كذلك) أى كالوجودية فيالحكم بوجودي على وجودي بأن حكم فيها بمدمي على عدى أوعلى وجودي أو يوجودي على عدى (قوله أسل مدلوله) من اضافة ماكان سفة واقامة المصدر مقام الصفة والاسل مدلوله الاسل (قوله وهو النبل المناسب) سل النسة الحكمية والافسار المستعملا في الساب (قوله حكمه) أي حرف السلب (فوله ماسده) أي سواء كان محولا أوموضوعا والمراد من جمل حكمه حكم مابعده تركبه ممه وجيل مجموعها محمولا أو موضوعا (قوله فقيل في الموجة المدولة موحبة) أي مع اشتالها على حرف أوحرفي نن ولم يقل فيها سالبة لان أبجأب القضية وسلبها أتمسا هو بالنظر لنسبتها قان لم يتسلط النني عليها فهر موجية ولوكان طرفاها عدميين تحو لاحيهو لاحتوان وان تسلط النبي علمها فسالمة وأن كانطرفاها وجودين نحولس زبد كاتباً (قوله مُ الحِصلة أمامحسلة بطرفها ألج) تسمى بسيطة سواء كانت موجية نحو زيد كان أوسالية نحو زيد ليس بكاتب وهي التي تركبت حقيقها من ايجاب فنط أوسل فقط كمافى المتالين السابقين وتقابلها المركبة وهي التي تركت حقيقتها من امجاب وساب مما كالمعدولة السالمة نحو زيد بلا كاتب السمد في شرح الشمسية والسالة الحصة بسيطة لاشتالها عل حرف لمن واحد بخلاف السالبة المعدولة المشتملة على أكثره واحد وقد تطلق المحصلة غلى ماليست بمدولة موجبة كانتأو سالبة لتحصيل طرفها فحرد الاشهال على حرف السلب لا ينتفي كون القصة سالة بل المبرة بالنسبة فان كانت ثبوتية فالنضية موجبة وان كانت سلنة فسالبسة سواء كانت الاطراف وجودية أوعدمية وفي تنشيسل السالبة أ

كللاحبو انجادوسدولة المحمول نمو كل انسان لاما هل والسالة مقدولهما نحه کل لاکان لیس لاساكن الاسابغ وسعولة الوضوء يحوكل لاحوان الس انباآ وسعولة المحمول محولاا فسأن ليس لأناطق والمحمسلة اظ أطلقت انصرفت لمحصلة المحمول وكذا المدولة (الثاني) الموجية تقتضي وجودموضوعها والسالبة لاتقتضبه فيصدق أبس المنقاء بناطق دون العنقاء هولاناطسة لان الايجاب لايصدق الاعلى موضوع محنق كما في الخارجية أن مقدرالوجودكافي الحقيقية لازالامراذالم نبتلايثيت له غير موالسلب يثبت مع عدءوجو دالموضوع خارجا وتنديرا

وجوديين أوبحسة بالموضوع فقسط أو بالمحدول فقط والمدولة كذبك فعصلة الطرفين نحو كل انسان كانب ومد اولهما نحو كل انسان هو لاكانب ونحصسة الموضوع المدولة المحسول نحو كل انسان هو لاكانب لان كل انسان وجودى حكم عليه بامر عدمي وعصلة المحمول المعدولة الموضوع نحو كل لاحيوان جاد لان جادا وجودي حكم به على أمر عدمي والمسائبة أيشاً اما محملة أومعدولة وكل مهما أما بطرفها أو بالموضوع فقط أو بالمحمول فقط فصصلة المحارف بن نحو الانسان ليس بكانب لان طرفها وجوديان وقد سلب فها أمر وجودي ومعدولهما نحو كل ماكان غرب

لحصلة الطرفين بلاشيء من المتحرك بساكن أشارة الى أن المراد بعدمية الطرف هنا كون حرف السلب جزأ من لفظه لا كون المدم معتبراً في مفهومه قان السكون عدم الحركة مع أنه ليس من المدول في شيء فتحو زيد لامعدوم عدول أه (قوله وجودين) نحو الانسان خُوان (قوله أو محمسة بالموضوع فقط) أي ومصدولة بالحمول بأن يكون الموضوع وجوديا والمحمول عدميا نحو الحبوان لاحماد (قوله أو بالمحمول فقط ) أي ومصدولة بالموضوع بأن كان الموضوع عسدميا والحدول وجوديا نمو كل لاحاد حوان (قوله كذلك) أي الحمسلة فى انقسامها ثلاثة أفسام ممدولة الطرفين وممدولة الموضوع وممدولة الحمول فقط فالاقسام ستة تلاتة للمحملة وتلاتة للمعدولة وكليا اما موحبة أو سالبة فالاقسام اثنا غسرلكن يدخل بمضافي بمض فحصلة المحمول فقط هي بسيها معدولة الموضوع فقط ومحصلة الموضوع فقط هي عمين معدولة المحمول فقط فالاقسام السالمة من التكرار أربعة محصلة الطرفين ومعدولتهما ومحسلة المحمول ممدولة الموضوع ومحملة الموضوع معسدولة المحمول وكل أما موجية أو سالية فالاقسام تمسانية (قوله كل انسان كاتب) فقــد حكم فيها بوجودي على وجودي (قوله كل الانسان الاكاتب) أي هو لا كأتب فتقسدر الرابطة قبل الاالنانية

أمر علسيءن أمر عدمي ويحصة للوضوغ للمدولة لحمول تحوالانسان ليس غير كاتب فحرف الساب التاني حزمين الحمول وبه صار الحمول عدميا والاولخارج عن المحمولوهوالدال علقطم النسبة بين الطرفين وعصة المحمول المدولة الموضوع نحوكلماليس بحيوان ليس بانسان ومرادهم عنب الاطلاق بالمحملة مالا عدول فها أسلا وهي محملة الطرفين و بالمدولة مافيها عدول سواء كانت بطرفها أم باحدهما واعير أن الموجة محصلة كات أومعدولة تقتضى وجود الموضوع بخلاف السالبة وكل ذلك مدسوط في المطولات ( وكل واحدة منهما ) أي من الموجية والسالة ( اما مخصوصة كاذكرنا )

بكاتب لحضوص موشوعها وتسم شخصية أيضا لتشخص موضوعيا

لنكون موجيـة فقد حكم فيها بعدي على عدمي (قوله أمر عدمي) ﴿ ﴿ وَكُلُّ وَاحِدَةُ مَهُما ﴾ هو غير ساكن الاصابع (قوله عن أمر عدمي) هو غير كاتب (قوله ] أي الموجبة والسائية غُرف السلبالثاني) هو غير (قوله والاول) هو ليس (قوله كلما ليس (امامخسوسة كاذكرنا) بحيوان ليس بانسان ) فقد حكم بني وجودي عرب عدى (قوله 🖠 بقولناز يدكاب زيدليس ومرادهم ) نند الاطلاق بالحصلة مالاعدول فيها ود بأن اصطلاحهم أن المحسلة اذا أطلقت فالمراد بها محسلة المحتول سواءكان موضوعها محصلا أو معدولا وأن المبدولة إذا أطلقت انصرفت لمسدولة الحمول سواءكان موضوعها عصلا أو معدولا ولا تصرف الحصلة اليعصلة الموضوع مغدولة الحبول الا اذاقيدت بالموضوع ولا تتصرف المدولة ألى معدولة الموضوع محمسلة المحمول الا أذا قيدت بالموضوع (قوله تقتضى وجود الوضوع) السنوسي ان كان هــذا اصطلاحا فالسمر والطاعة والا فالحق التفصيل فان كان المحمول موجودا في الحارج أقنض وجود الموضوع لاستحالة اتساف معدوم بموجود والا فلانحو زيد مكن أو مذكور أو معلوم فان هذه المحمولات يتصف باالمعدوم أيضا غلا تقتضي وجودالموضوع الحنني المراد بوجوده وجوده خارجا حَمَيْفَةً كَكُلُ انسان حيوان أو تقديراً كَكُلُ عَنَّاء طَائر أو ذَهَنَا كشريك البارى تبارك وتعالى متتع وهذا غير الوجود الذي يقتضيه الحسكم فأنه ذهني بمقسدار الحكم كالابخق ألسسد في شرح الشمسية | فى المثالين المذكورين آنفا وسميت مخصوصة لخصوص مهضوعها ويقال لها شخصة لتشخص موضوعها (واماكلية

الغرق بين السالة المحصلة والموجبة المعدولة أن السالبة البسيطة أعم من الموجبة المدولة عنى أن كل مادة تعدق فيها الموجبة المدولة تصدق فيها السالسة السيطة لانهاذا ثبت اللاب لج صدق سل الباء عنه ضرورة ميزغر عكس لحواز أن لايكون الموضوع وجود محلق أو مقدر وحنثذ تصدق السالبة دون الموجبة فيصدق لدس شريك البارى بسر ولا يصدق شريك البارى لايسر لأن الإيجاب لايصدق الاعلى موضوع محقق كافي الخارجة أو مقدر الوجود كاني الحنيفة لأن النبيء مالم يثبت لم يثبت له غيره والسلب بصدق حيت لاوجود (واماكلية الموضوع كذاك والابجاب برتفع بمدم تحقق الموضوع لأنه مشروط بتحقق الموضوع وثبوت الحمول لة وقوانا محقق أو مقدر اشارة الى أن الامجاب لا ينتضي وجود الموضوع محقسفا دائمًا اذ هو مختص بالخارجية والى أنه لا بكني مطلق الوجود ذهنياكان أو خارجيا لان السلب يقتضي ذلك أيضا اذ لأفرق في وجوب تصور الموضوع بسبن الموجة والسالسة اه (قوله في المثالين المذكورين) أي زيد كاتب زيد ليس بكاتب (قوله آنفا) بحمد الهمز وكسم النون أي قربا (قوله لخصوص موضوعها) أي كونه خاصا لايقسل الاشتراك كزيد كاتب وَهذا عالم وأنَّا قائم فان قسل إن أربد أن مدلول الموضوع في الذكر يكون شخصا فهندا عالم وأنا قائم ليس كذلك لان أساء الاشارة والضائر موضوعة لممان كلمة وأن أربد أن ماصدق علمه الموضوغ من الذات مكون شخصافشــل كل انسان حوان كذلك لازكل فرد فهو مشخص قلنا المرادكون الموضوع بحبث يفهم مناشخص معين لايحتمل الاشتراككا يفهسم من قواتبا أنا قائم وهذا كاتب مشارا يه الى معسين محسوس بالبصر بخسلاف تحوكل أنسان حبوان أفاده السعد فيشرح لشمسية ( قوله شخمسية ) أي أينا (قوله لتشخص) أي تمسين

الكلم الدال على الحكم على كل فرد من أفسو اد موضوعهاالكلي (كقولنا) في الموجية (كل انسان حيوان و) في السالسة (لاشيء من الانسان بحيجر تمبهان الاول ) ســور الابجاب الكلي في الحلية كل أوجيع أوعامة أوقاطية أونحوهاأوال الاستغرافية (الثاني)-ورالمدالكلي لاش أولا واحداونحوها (الثالث) أسل السور الدخول علىموضوعكلي ُفَان دخلہ علی موضوع جزى نحو كل دانسان أوعلىّ محول فقدانح ف وسست القضية منحرفة ولهامائة وخمسة عتمر صورة في المطولات (الرابع) السدالانوارالتيذكروها كيس المراد بها الحصر اعا أ هَى أَمْسُلة فَانْ كُلُّ .ايقهم انالحكم على كل الامر ، دأو على بعضها بلغة من المغات . فهوسوركا الاستغرافية والنكرة النفيةوالتوس

مسورة كقولنا ) في الموحية (كل انسان كانب و ) في السالة (لاشيء من الإنسان بكاتب ) سمنت كلية لدلالها على كثيرين ومسورة لاشهالهما على السور الذي هو اللفظ الدان على كمية أفراد الموضوغ حاصرا لما محبطا بها وهو مأخوذمزسور البلد المحبط يهوالسور في الكليةالموجبة كل وأل الاستغرافية أو العهدية وفي السالة لاشي، ولاواحد ( واما جزئية مسورة كقولنا) في الموجبة ( بمض الانسان كاتب و) في السالية ( يسمَى الانسان ليس بكانب ) سمت جزئية لدلاليا على سفى أفراد ألكلي ومسورة لاشالهاعلى انسور وهو في الجزئية الموجبة بعض (قوله مسورة) صفة كاشفة لبيان الواقع (قوله لدلالتها على كثيرين) بحث فيمه بأن الجزئية والمهتملة كذلك وأجبب بأن عشلة التسمية لاتقتضيها ( قوله كمية ) أي عدد (قوله وهو) أي لفظ السور (قوله مأخوذ) أي منقول (قوله كل) أي المراد به الكل الافرادي أي كل واحسد من أفراد الموضوع لاالكل المجموعي لانها حينئذ شخصية لان الجموع من حيث هو مجوع شيء واحد لايقبل الاشتراك ولا الكلى الذي لايمنع تصوره الاشتراك فيه ( قوله وأل الاستنراقية ) تحو ان الانسان لني خسر بدليل الإستثناء منه بقوله تعالى الا الذين آمنوا فانه أمارة العموم وكذا أجمع وقاطبة وطرا وكافة والنكرة في سياق النفي (قوله أو السهدية) بحَتْ فيه بأنه ان كان المسهود جميع الافراد فكلية كمقال وانكان واحداممينافشخصية وانكازغير معتن فحزئسة وبأبه مخالف لعارة القوم مزانها انكانت عهدية فالقضية شخصية وحقالسوران يدخل على موضوع كلي فان أدخل على محموق نحو الانسان كل كاتبأو وضوع جزئي نحوكل زيد انسان فقدابحرفت القضية عن الوضع الطبيعي وسميت منحر فةو لهاصور مذكورة في المطولات ( أوله لاشي ) تحو لاشي من الانسان بحجر (قوله ولاو احد) محولاو احد من الحيوان بجماد (قوله بعض) وواحداتسعد فيشرح الشمسية هذاعلي ا في الاثبات واثنان وثلاثة ونحوها ( واما ) جزئية (مسورة كقولنا) (e11)

في الموجة (بس الاسان كاتبو) في السالية (بعض الانسان ليس بكاتب

تغيبات الاول) سور الايجاب الجرئي بعض ١٠٠٠) « وسور السلب الجزئي ليس بعض أو معنى لسر أولس قل (الثاني) فرق بن لس جن و بعض ليس بان ليس بخر لايكون الالسلب لأن أصه ليس بعض الحيوان فإندخسل ليس على الموضوع بل على السور واما بعض ليس فيصح عِيث المدول الذي هو الجاب لان أصله بعض الحيوان ليس بانسان فيصح جسل ليس جزأ من الحمول فيصر المني ثبوت غير الانسان الحيوان لاسلب الانسان عنه (الثالث) فرق بين ليس كل بان ليس كل بدل على سلب الايجاب الكلي AY وبن لیس بیش بیش لیس

مطابقة وعلى السلب ليس بض و بعض ليس وليس كلوالمسورة نسي عسورة كلب كانت أو جزئية (وأما أن لايكون) كل من الموجة والسالة (كذلك) أي الاغصوصة ولاكلية ولاجزئية (وتسمي مهملة)

سيل الغيل واعتبار الاكثرلاعي سيل التميين فان كلمايغهم منجسب انسة من الغات ان الحسكم على كل الافسراد أو بعضها فهو سوركلام الاستغراق والنسكرة فىسيلق الثنى والتنوين فيالانبات وائتان وثلانة ونحوذتك عيا تنهم منه البكلية والنضية (قوله ليس بعض و بعض ليس) الغرق ينهما اذليس بعض لايكون الالمسنب ولابسح أذيكون المدول الذي هو ايجاب لأن أصدليس بمضافحيوان بانسان فلمندخل ليس على الموضوع بل على السور وآما بعض ليس فيجوز بجيثه المدول الذي هو ايجاب لَان أُسله بعض الحيوان ليسإنسان فيصح جلاليس جزآ من الحبول ويكونالمغ ثبوت عدمالانسائية ليمض الحيوان لاسلب الانسانية سسلبه عن البعض ووخ 🛮 عنه(قوامولیس کل)الفرق بینه ویین لیس بسش وبیض لیس)ان لیس کل يدل علىوخالايجاب السكلى مطابقة وعلى السلب الجزئى الزاما وذلك لانمفهوم كل انسانحيوان هوالايجاب السكلي وليس رفعله ويلزمه المان المان المان المان المان المراغزي أي السلب عن بض أفرا والموضوع السكلي لاه إذا أرتف

الحزى النزاما لان مني كلاانسان حيوانالامجاب السكلى وليسسليهولزمه السلب الجزئي لان سل الاماب الكل منادق بهل الهول عن كل فسرد ويسله عن بعض الافراد وعل كل فسله عن البخرمتحقق و بان فيس بنش و بعش ليس يدلان على السلب الجزئر. مطابتة وعلىسلب الإيحاب السكلم التزاما لانسناهما الإيجاب الكلى لازم 4لاه افالم يثبت البعض لم يثبت

الايحاب بنتم فسكون حرف مصدري صلته (لا يكون كلي) من للوجة والسالية (كذبك) أي المذكور من الخصوصة والسكلية المسورة والجزئيسة المسورة بأن يكون موضوعهما كليا وحكم فيماعل افراده ولم يتعرض فيهما لسكون الحكم<sup>ا</sup> على كـله فره أو عليها فيها (كقولنا) في الوجية (الانسان كاتب و إي ﴿ (ليس الانسان بكاتب تنبهات الاول ) المهمة في قوم الجزئية والشخصية في حكم السكلية ( الثاني ) زاد بعثهم الطبيعية وهي التي موضوعها كلي مراد به الحقيقية كالحيوان جنس والانسان نوع والناطق فصل والضاجك خاصة والمباشي عرض طع (الثاك) تجرى الافسام الاربة في الشرطة المتصلة والمنقصلة مجسب أوضاع وأحوال مقدمها فان كان الحكم بالنزوم أو السناد على وضع معــين نحو ان جثنى الآن أكرمنك وزبد الآن اما كانب أوغير كاب فخصوصة وانكان على جبع الاوضاع الممكنة مع مقدمها نحو كماكات الشمس طالعة فالتهار موجود ودائما اما ان يكون المدد زوجا أوقردا فمحصورة كلية وانكان على بعثها غيرممين قان اشتملت على سور الجزئي نحو قد يكون اذا كان الشيء حيوانا كان انسانا وقعد يكون اما ان يكون النبيء حيوانا أو أبيضٌ فمحصورة جزئية والافهملة نحو انكانت الشمس طالمة كان النهار موجوداً وتحو العدد امازوج أوفرد ( الرابع ) مح هم سور الايجاب السكلي فيالتصلة

لامال بيانكية الافراد فها (كقولنا ) في الموجية (الانسانكاتسو)في السالة (الانسان ليس بكاتب)

الإيجاب الكملى فلا بخلواماأن يكون المحسول مسلو باعن كل واحدأوعن وسور الايجاب الجزئي البض واباتا إبض الآخروعيكلا التقدير بن قالسلب عن البض منحقق فيهما قد يكون وسور وليس بنس وبعض ليس يدلان على السلب الجزئي مطابقة وعلى رفع السسلب الجزئي فيهما الإيجاب الكلى التزاما لان معناهما سلب المحمول عن البعض ويلزمه رفع في د لأيكون (الخامس) الإنجاب الكلي لاهاذا لميثبت البحض لميثبت المكل ضرورة (قوله لاهمال المناطقية بعسبرون في

يان كمة الافراد فيها) وقبل لاهما لها في الادلة استفناء عنها بالجزئية إلامثلة عن الموضوع (قوله الأنسان كاتب) أى بملاحظة انأل جنسة لااستغرافية والافكلية الوالحسمول والقسم والتالي بالحسروف استحسانا للاختصار ولدفع توهسم أنحصار الاحكام في مادة (السادس) لابد فنسبة من صفة في الواقع تسمى مادة وعنصرًا والمفظ الدال عانها جهة والقضية المشتملةعليـــه ' موجهة وأسول المادة أربحة الضرورة أي الوجوب والدوام والامكان والاطلاق أي الحسول بالنسل ولها فروع فيتفرع عن الضرورة سبع تضايا لاتها اما أن تعلق أو تتيذ بوسسف أو بوقت معين أو بحين والقيدة بوصف أما أن يغتصر فها على التقييد به وأما أن يزادعك نفردوا موالمقيمة بوقت معين أما أن يقتصر فهاعلى ذلك وأما أن نراد عليه نني دوامه والمقيدة بحسين أما أن يقتصر فيها على ذلك واما أن بزاد عليه نني دوامه فهذه سبع الاولى الضرورية للطلقة وهي التي حكيفها بضرورة النسبة لذأت الموضوع تحوكل انسان حبوان بالضرورة والثانية للشروطة العامة ومى التي حكم فها بشرورتها لومسنه نحوكل كاتب متحرك الاصابع بالمشرورة مادام كاتبا وهاتان بسيطتان والنائنة المشروطة الحاسة وهي التي حكم فيها بضرورتها لوسفه وزيادة نني موامه نحوكل كاتب

| كا ومهما ومتى ما و**ق** المتفصلة واعساوسو والسلب

الكلي فهما لسالت

متحرك الاسابع بالضرورة مادام كاتبا لادائما و 💎 جدَّ من مشروطة عامة وهي ماقبل لادائمًا ومن مطلقة عامــة مأخوذة من لادائما أي لاشيء من الكاتب بشعرك الاصابع بالاطلاق ألمام الرابعة الوقتية المطلقة وهمي التي حكم فيها بضرورتها فى وقت معين نحو كل كانب متحرك الاصابع بالضرورة وقت كتابته وهى بسيطة الخامسة الوقنية الخاسة وهى التى حكم فيها بضرورتهافيوقت ممين مع زيادة نفى دوامه نحوكل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة وقت كتابته لادائنا وهي مركبة مَن وتنية مطَلقة وهي ماقبــل لادائمــا ومطلقة عاسّــة مأخوذتر من لاداءًا أن لاشيء منَّ الكاتب بمنحرك الاصابع بالاطلاق العام السندسية المنتشرة المطلقة وهي التي حكم أبها بضرورتها في حين نحو كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة حين كتابته وهي بسيطة السابمةالمنشرةالخاصة . لادائماً وهي مركبة من منتشرة عامة وهي المنشرة العامة بزيادة

ومطلقة عامة ويتفرع الوالمهنة فيقوةالجزئية والشخصية فيحكمالكلية ولهذا اعتبرت فيكبرى ولاعهدية والافشخصية (قوله والمهملة فيقوة الجزئية) يهنى اسمامتلازمان فيالصدق ثبوتا ونفيا فكلما نحقق الحكم على الافراد فيالجلة الذيءو ا منى المهملة تحقق الحكم علىالبيض الذي هو معنى الجزئية وكلب تحقق الحكم على البعض تحقق الحكم على الافراد في الجملة والالزم عدم تحققه مهرتقدير تحققه وهو تناقض محال وكما لميشحقق الحسكم عىالافرادنى آلجملة لميتحقق الحكم على مضها وكلا لميتحقق على مضها لمتحقق الحكم ال عليهافي الجملة والالزم نحققه على تقدير عدم تحققه وهو محال فاذا قانا ا الأنسانكاتب فند حكمنا بنبوتالكتابةعلىماصدقعليه الانسان قطعا لكنهذا الماصدق يحتمل كل الافراد وبعضها والثاني منيقن والاول مشكوك فحمل علىالمتيقن وألنى المشكوك وجملت في قوة جزئية (قوله

لانه اما أن يكون لذات. الموضوع واما ان يقبـــد بومسفه واماأن يقتصرفه على القدد وأما أن يزاد عليمه نني دوامه الاولى الدائمة المطلقة وهي التي حكم فيها بدوامهابلا قيد زائد على ذات موضوعها ثجو كل كاتب متحرك الاصابع داغا وهي بسيطة

عن الدوام ثلاث قضايا

الثانية آلمرفية العامة وهي إلى حكم الشكل فيها بدوأمها مقيدا بوصف موضوعها نحو كل كاتب متحرك الاصابع دائمنا مادام كاتبا الثالثة المرفية , الحاصة وهي السَّرْفية العامة بزيادة لاداتما وهي مركبة من عرفية عامة ومطلقة عامة أي لأشيءمن الكانب بمنحركالاصابع بالاطلاق العام ولايتصور مع دوامالنسبة تقييدها بوقت أوحبن فلذا لمتكن الدوائم سبعا كالضرور يأت ويتفرع عن الامكان حس قضايا لاه اما أن يكون عاماً وهو سبب أأضرورة غن نقيض النسبة فقط فيصدق بوجوبها وجوازها واما ان يكون خاصا وهو سلبها عنيا وعن قبضها فتسكون جائزة فقط واما ان يقيد بدوامها واما ان يقبسد بوقت واما أن يقبد بحبن الاولى الممكنة العامسة وهي إلتي حكم فيها بسلب ضرورة نقيضها نحوكل كاثب متحرك الإصابع الإمكان العام وهي بصيطة الثانية الممكنة الحاصة وهي التي حكم فيا بسلب الضرورة عنها وعن

نقضها نحو كل انسان كانب بالامكان الخاص وحيي مركبة من مكنتين عامتين الثالثة الممكنة الدائمة وهبي التي قبد امكانها بدوامه نحوكل جرم معدوم بالامكان دائما الراجة الممكنة الوفنية التي قيد المكانها بوقة. نحوكل انسان حي بالامكان وقت مفارقة الروح له وهي بسيطة الحامســـة الممكنة الحينية الني قيد امكانها بحين نحو كل آكل لمقتانه عادة جائم بالامكان حين أكله وهي بسيطة و يتفرع عن الاطلاق جنس قضايا لانه اما ان يحكم فيه بوقوع النسبة بلا قيد وأما أن يقيد بنق الضرورة واما ان يقيد بنفي الدوام واما ان يقيه بوقت واما ان يقيد بحين|لاولى المطلقة العامةنحو وهي بسيطة الثانية الوجودية كيل انسان منت بالأطلاق العام

اللادائمة وهي مثلها مع ز يادة ننى دوامها نحوكل أنسان ميت بالاطملاق لادائما وهي مركبة من مطلقتين عامتين الثاثة الوجودية اللاضرورية وهي مثل الاولى بزيادة ننی ضروریها نحو کل انسان ميت بالاطلاق لا بالضرورة وهذه مركبة من مطلقة وممكنة عامتين الرابعة المطلقة الوقتية وهي التي قيد اطلاقها وقت معمين نحو كل كاتب متحرك الاصابع بالاطلاق

المام وقت كتابته وهبى

ليست يمتبرة فيالىلوم هذا كلهفي الحملية وأما الشرطيسة فالحكم فها الشكل الاول ) منه الشكل الثاني لانه منه في اشتراط كلية الكبرى (قوله رابعا) هذاباعتيار عدالمحصورة بقسمها قسهاوا حداوالافهذا خامس (قوله الطبيعية)لان الحكم فها على الطبيعة والحقيقة اذلا يصح الحكم بالجنس والنوع منالا الاعليها ( قوله التي) أى القضية التي جنس شمل الاقسام إلخسة (قوله لمنين فيهاكمية الافراد)فسل أخرج الخصوصة والمحصورة (قوله ولم تسلح كلية ولاجزئية ) فصل أخرج المملة (قوله تركما) أي الطبيعية (فوله لامها ليست معتبرة فيالعلوم)محله أن طلبت مجردة عن الافراد لاستحالة وجودها حينئذ فلوطلبت باعتبارتحققها فىجزئيمن جزئياتها ألهي معتبرة فيها فالامر بهاأمر بجزئيها والالزمالتكليف بمحال أقول الوجود خارجي وذهني والطبيعة منحيث هي توجد في الذهن قطما فالأمر بهامن حيث مى ليس تكليفا بمحال فتكون منتبرة فى العلوم السيطة الخامسة المطلقة الحينية

الشكل الاول نحوهذا زيد وزيد انسان وزاد بعضهم قسا رابعايسمي

الطبيعيةوهى التي لمبيين فيهاكمية الافراد ولمتصلح لان تصدق كلية ولا

جزئية كقولنا الحيوان جسوالانسان نوع واعا ركماالا كرونالها

وهي التي قيد اطلاقها بحين وصف الموضوع نحو كل كانب متحرك الاصابع بالاطلاق العامحين كالبته وهي بسيطة (السابع) علمهما تقدم ان لادأمًا عبارة عن مطلقة عامة ولاضرورة عبارة عن ممكنه عامة وأن المركه مشتملة على قضيتين أحداهما مبنة مادة نسبه القضيه والاخرى مينه مادة فيضها منفقين في الـكم مختلفين فيالـكف والجهه الا المكنه الحـاصة فمركه من ممكنتين عامتين والوجودية اللاداعة فركبة من مطافتين عامتين

بالانسال والانفصال أنكان عملي وضع معين نحوان جتنى الآن أكرمتك و زيد الآن اماكات أوغير كات فخصوصة أو على جميع الاوضاع المكنة نحوكمك كانت الشمس طالمة قالبار موجود

وتقعكبرى فلشكل الاول كالشخصية نحو الانسان نوع والتوع كلى ينتج الانسان كلي وعلى اعتبارهافيها وهوالحق قبل أنهاكلية وقبل مهملة وقبل شخصية اذالطيمة شيء واحدممن ذهنا وهذا أقرب أفاده الدلجي (قوله الاتصال)أىالتلازم (قولهوالانفصال) أي المناد والتنافي الواو فيه يمني أو ( قوله وضع) أي زمن أوحال(قوله ممين) نحوان كان زيد منتصا الشمس وقت الضحي كاناه ظل ممند الى المغرب فقد حكم بلزوم الغال الحالمترب لانتصابه لهافه وقت مسن ونحوز يداماأن بكون فيالبحر مكتوفا واما أنلابغرق فقد حكم فهابالمناد بنن عدم غرقه وكوله فيالبحرعلى حال معين وهوكو فه مكتوفا (قوله نحوان جنتني الآن أكر مثك) فقد حكم بلزوم الآكرام لجيئه مقيداً بوقت معين وهوالآن (فولهوز بدالآن اماً كاتب أوغير كاتب) فقدحكم فيها بالمناديين المقدم والنالي مقبد ابالآن (قوله فخصوصةً) أي وشخصية أيضا (فوله أوعلى جيم الاوضاع المكنة) أي ألق يمكن اجتماعهامم المقدم أىالاحوالمالحاصلة للمقدم بسيب اجتماعه معالامور المكنة فاذاقلنا كماكان زيدانسا افهوحوان فقدحكمنا بلزوم كون زبدحيواناوهوالتالى لبكونه انساناوهو المقدم معكل وضع من أوضاعزيد ككو وقائما أوقاعدا أومضطجما على أبين أوأيسر أوظهره أو يعلنه نائمــاأو مقطان آكلا أوشار ما ساكنا أومنكلماضاحكا أو ماكما أولاولا كانت الشمس طالمة أولاالي غير ذلك من الاحوال الق يمكن اجتماعها معه ( قوله نحو كلاكانت الشمس طالعة فالهار موجود) فقد حكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس على كل وضريكن اجتماعه مع طلوعها ككومهامنيمة أوغير منيبة وكونه أول النهار أوفيما بمدمهن أجزائه المآخره وكهن النصله رسماأوسيفاأوخريفا أوشناه وكوناليه شرقيا أوغربيا أوجنو بياأوشاليا وكونه أول يوممن الشهر أومابعده الي آخره

وداغًا اماأن يكون العدد زوجا أوفردا فحصورة كلية أوهل بعضها انقير المدين عموقد يكون اما المدين عموقد يكون الما أن أنسانا وقد يكون اما أن يكون النبي، حيوانا أو أييش فعصورة جزئية والافهمة تحوانكانت الشمس طالمة فالارض مفيئة واماأن يكون المدد زوجا أوفردا وسور الموجة الكلية فيلما لمن الموجئة ومورالسالبة الكلية فيهما ليس البتة وسور الموجة الجزئية فيهما قد يكون وسور السالبة الجزئية فيهما قد يكون وسور السالبة الجزئية فيهما قد لايكون و بالجلة فالاوضاع عنا بمئولة افراد الموضوع في الحملية واعم أهقد حرت عادة القوم بأنهم يسبرون عن الموضوع عج وعن الحمول

وغرمنم من أحوال العالم (قوله وداعًاما أن يكون العدد زوجالخ) فقدحكم فهايمافاة زوحية المدد لفرديته على كل وضم يمكن اجتماعه ميما ككون المدود ذها أوضة أوغيرهما وكون الشمس طالعة أوغائية وقيدنا الاحوال بالمكنة لآته لواعتبرت المشمة أيضا لمساصدفت قضية كلية مثلااذاقيل كماكان هذا انساناكان حوانا واعترنا وضعاعتها وهوكون الانسان غير حيوان لم يصدق كلاكان هذا انساناكان حيوانا والمراد بالامكان هناالاعم المقابل للامتناع الصادق بالوجوب والجواز ﴿ وَوَلَّهُ أُوعِلِ مِعْمِهِا ﴾ أي الأوضاع المكنة (قوله نحوقد يكون اذا كان النبيء حواما كازانسانا) فقدحكم فيها بملازمة كونه انسانا أحكونه حيواما لاعلى حميع الاوضاع المكنة بلءعلى بعضها ككونه حبوانا سنفكرآ (قوله وقد بكون المأن بكون الشيء حيوانا أوأبيض)فقد حكم فيها بالمناد بن كون الشيء حيوانا وكونه أبيضلاعلى جيمالاوضاع المكنة بلءلي بعضها وهو كوم اسود ( قوله والا) أي ان لمبين فيها كنية الاوضاع والاحوال كلاأو بمضا كالحلاقان ولوواذفىالمتصلة واما فيانتفصاة أي تجر يدهاعن السور الكلمي والجزي (قوله ليس البنة) أي هذا الفظ المركب من السكلمتين كلاشيء في الحلية (قوله وقد لا يكون) أي هذا اللفظ المرك من الكلمات الثلاثة (قوله هذا)أي في مقام تقسم الشرطية (قوله بج)

(ب) فيقولون كل (جب) دونكل انسان حيوان مثلا للاختصار ولدفع توهم انحصار جزيات الاحكام في مادة والخطب يسبر فالهذا خالفهم المسنف وأنه كالابد للقضية من نسبة كامر لابد لها من كيفية في الواقع وتسمى مادة فان ذكر لها لفظ يدل عليها سمي جهة وسميت القضية موجهة وهى اماضرور يةنحو كل انسان حيوان بالضرورة

ى هذا اللفظ المسمى حيما (قوله س) في هذا اللفظ السمى باء (قوله للاختصار) على لنوله يعسرون الح (قوله والخطب) بفتح الحاء المجمة وسكون الطاء المهملة أي الحسكم (قوله يسسر)أي سهل وهو الجواز والاستحسان الاصطلاحي بحيث لايحكم على مخالفه بالخطأ (قواله خالفهم) أَى فِي تَشِيلِهُ بِالمُو اد دون الحروف تسهيلًا على المتدى (قوله كامر) اي في قوله والقضية ثلاثة أجز اءا - (قوله لابدها) أي النسبة (قوله من كفية) أى صفا ( ثوله و تسمى) أي كفة النسة (قوله مادة) أي وعنصر اباعتبار وقوعها في الواقع وأما باعتبار حصولها في المقل فتسمى جهة وعبارة القط فيشرج الشمسية نسبة المحمول الى الموضوع سواء كانت بايجاب أوسك لابداما من كفية في نفس الأمر كالضرورة واللاضرورة والدوام واللادوام وتلك السكيفية التابسة في نفس الامر تسمى مادة الغضية والقفط الدال عليها فيالقضيه الملفوظه أوحكم العقل بأن النسبه مكيفه بكيفيه فيالقضيه المقولة بسمي جهه ومتيخالفت الجهه ماده الفضيه كانت كاذبه" (قوله وبحر) أي القضبة الموجيه" (قوله ضرور به")أي منسوبه الضرورة أي الوجوب البقل نسه الكال لجزئه رهي القديه التي فيها لفظ يدل على ضرورة تستيا أي اتصافها بأساضروريه أي واجمه عقلا لاتقبل الانتفاء وأقسامها سمه لائها أما أن تطلق ولانقسد شهره نوتيسير ضروريه مطلقه نحوكل انسان حيوان بالضرورة وهمذه يسطه واماأن تقيديوصف الموضوع يدون زيادة وتسمى مشروطه عامه تجوكل كتاب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتبا وهذ« بسيطه" أيضا واماأن تقيه بذلكمع زيادة نغى الدوام عند انتفاء ذلك الوسف وتسمى مشروطة خاصبة تحوكل كانب متحرك الاصابع بالضرورة إ

أودائمة نحوكل انسان حبوان دائما أولا ولا وتتعدد القضايا

مادام كاتبا لادائمًا وهي مركبة من مشروطة عامة وهي ماقبل لادائمًا ومطاقة عامة مفهومة من لاداغاأى لاشيء من الكاتب عنجرك الاصاب بالاطلاق المام وأما أن تقيد يوقت مصين بدون زيادة وتسمي وقتية مطلقة نحوكل انسان متحرك الاصايع بالضرورة وقت السكتابة وهي بسيصة واما أن تقبه بذلك مع نني الدوام عنــــــــ مفارقة ذلك الوقت المبن وتسمى وقتية خاصة نحوكل انسان متحرك الاصابع بالضرورة وقت الكتابة لادائمًا وهذه مركة من وقتة مطلقة ومن مطلقة عامة مأخوذة مزلادأعا وهي لاشيء مزالانسان يتحرك الاصايع بالاطلاق المام واما أن تقد يوقت غر مماين نحو كل انسان ميت بالضرورة في نني الدوام فيغير ذلك الوقت نحوكل أنسان مت بانضرورة وقتامالًا دائمًا ونسمي منتشرة خاصة وهيذه مركة من منتشرة مطلقة وهي السابقة على لادائُّك ومطلقة عامة مفهومة من لادائُّك أي لاشيء من الإنسان عبت الاطلاق العام (قوله أودائمة) وهي التير فيها لفظ دال على دوام السمة وأقسامها بملاتة لانها اما أن لاتقيد بشيء زائد على ذات الموضوع نحو كل كافر معذب في الآخرة دائما وتسمير دائمة مطلقة واما أن تقيد وصف الموضوع بلا زيادة نحو كل آكل متحوك الفم دائك مادام آكلا وتسمى عرفيه عامه وهائان بسطتان واما أن تقمد بذلك معالترض لني الدوام عند التفاء ذلك الوصف تجوكل آكل متحوك النم دائمًا مادام آكلا لادائمًا وتسمى عرقيه خاصة وهي مركبه من عرفية عامه ومطلقة عامه وهي لاشيء من الآكل عنحرك القم بالاطلاق المام والضرورة تستلزم الدوام لاالمكس (قوله أولاولا) أي لاضرور به ولادا "مه" هذاصادق هسمين المكنه" والطلقة فالمكنه أقسامها خسه الاولى المكنة التي أريد أن نسبتها غير متنمه سواء كانت ضروريه أودائه أولا ولاوسهاء كان تقضها مكناأودا نماأومتناولا يكونضه وريا إلا كانت عنيه فلا تكون عكنه نحو كل انسان كاتب بالامكان المام

## مسنك

وتسمى مُكنه عامه وهي بسطه الثانيه الممكنة الخاسة وهي التي أر سر أن سنباغر متمه وتنيضها كذلك فلا ضرورة فهما بل كلا النستين ممكن تبوته ونفيه نحوكل انسان كاتب مالأمكان الحاص وتسمر ممكنه خاصه وهرمركه من ممكنتين فامتين وهاكل انسازكات بالامكان اليام ولاشيء من الانسان بكاتب بالامكان الياءالثالثه المكنه التي قيد امكانها بوقت سين نحوكل إنسان غيرحي بالامكان العاموفت مفارقه الروحه وتسمى ممكنه وقتيه الراجه المكنه التي قيدامكانها بالدوام نحوكل جرم معدوم بالامكان دائما وتسمى مكنه دائمه وهي بسبطة الخاسه المكنة التي قبد امكانها بحين وصف الموسوع نحو كلآكل لفتاته عادة جائع بالامكان حين أكله وتسمى ممكنه "حينيه" وهي بسيطة والمطلقة أقسامها خسسة الاولى المطلقة التي أريديها عردكون نساتها فعله من غر تعرض لضرورة ولأ دوام ولاسلهما نحوكل انسان ميت بالاطلاق العام وتسمى مطلقه عا.ه وهذه بسيطه الثانية مثلها مع التعرض ثنني دوامها نحوتكل انسان ميت بالاطلاق لادانًا وتسمى وجودية لاداعه وهذه مركبه من مطلقتين عامتين اثنالته منلها مع التعرض لنفى ضرورتها نحوكل انسان ميت بالاطلاق لابالضرورة وتسمى وجودية لأضرورية وهذه مركه من مطلقه عامه وممكنه عامه الراجه المطلقه التي قيد اطلاقها بوقت سيننحو كل كاتب منحرك الاصابع بالاطلاق العام وقت كتابته وتسمى مطلقة وقتيه وهي بسيطة الخامسة المطلقة ألتي قيد أطلاقها بحين وصف الموضوع نحوكل كاتب متحرك الاصابع حين الكتابة وتسمى مطلقه حيفية وهي بسيطة فمجموع الموجهات عشرون فالناس أو ممكنة آومطلقة ليشمل ماتقدم والقائم (قولةالقضايا)أىالضرور به والدائمة والمكنة والمطلقة (قوله بحسب ذلك) أي المذكور من الضرورة والدواموغرهما أيبحسب اطلاقالضرورة والدواموالامكان والاطلاق

وحصرها المتأخرون في ثلاث عشرة قضية ترجع الي أربعة أقسام الاول المضروريات الحمس الضرورية المطلقة والمشروطة العامة والمشروطة الحاصة والوقتية والمنتشرة التاتي الدواعم الثلاث

وتقسدها رنوله وحصرها) أي الموحيات (قوله ثلاث عشرة) ماسقاط الوقتية والنتشرة الخاصين والمكنة الدائمة والمكنة الوقتية والمكنة الحنية والطلقة الوقتية والمطلقة الحينية (قوله الضرور مات) أي القضاما التي فها ألفاظ دالة على أن مسفة نسبتها الضرورة أي الوجوب المقل (قوله الخمس) باسقاط الوقشة والمتقشرة الخاستين (قوله الضرورية الطلقة) هي التي ذكر فيا لفظ دال على أن وصف النسبة فياالضرورة بلاقيد زائدعلي ذات الموضوع نحوكل انسانحيوان بالضرورةونحو لاشيء من الانسان بحجر بالضرورة وهي بسيطة ووجه تسميتهاظاهر (قوله والمشروطة العامة) وهي التي ذكرفهاً لفظ دال على أن النسة ضرورية نوسف الموضوع تحوكل كاتب متحرك الاسابع بالضرورة مادام كاتبا ونحو لاشيء من السكاتب بساكن الاصابع الضرورة مادام كاتبا وهي بسيطة وسميت مشروطة لاشتراط الوصف فيضرورة النسبة (قوله والمنه وطة الحاصة) هي العامة بزيادة لادائب وهي مركة من مشروطة عامة ومطلقة عامة وسمت مشروطة لما تقدموخاصة لزيادتها بنيد لادائك (قوله والوقتية) هي التي فيها مابدل على الضرورة في وقت ممسين نحزكل كاتب متحرك الاصابح بالضرورة وقت كتابته ونحو لاشيء من الكاتب بساكن الاصابع بالضرورة وقت كتابته وهي بسيطة ووجه تسميتها ظاهر وأسقط من هنا الوقتية الخاصة وهي العامة بزبادة لادائمًا وهي مركبة من وقنية مطلقة ومطلقة عامة (قوله والنشرة) هي التي فيها مايدل على الضرورة فيزمن مبهم نحوكل كاتب متحرك الاسابع في حين السكتابة ضرورة ونحو لائي، من الكاتب بساكن الاسابع حين الكتابة بالضرورة ومىبسيطة وأسقط من هنا المتشرة الخاصة وهي العامة نزيادة لادائما مركبة من منتشرة مطلقة ومطلقة مامــة (قوله الدوأم) أي القضايا التي فيها ألفاظ مدل على أن مادُّها أ

الداعة المطلقة والمرقية السامة والمرقية الخاصة الثالث المكنات المكنة المامة والمكنة الحاسسة الرابع المطلقات الثلاث المطلقة المامة

الدوام (قوله الدائمة المطلقة) هي ألتي فيها لفظ يدل على دوام نسبتها بلاقيد زائدعلي نفس موضوعها نحوكل انسان حيوان دائمــا ونحو لاشيء من الانسان بحجر دائمًا وهي بسيطة (قوله العرقية العامة) هي التي فيها مايدل على دوام النسبة بشرط دوام وصف الموضوع نحوكل كاتب متحرك الاصابع داعما مادام كأسما وبحو لاشيء من السكات بساكن الاصابع مادام كانبا دائما ومى بسبطة وسميت عرفيسة لان الشرط المذكور يفهم من العرف وعامة لانها أعم من العرفية الخاسة الآتية (قوله المرفية الحاسة ) هي العرفية العامة بزيادة لادائمًا وهي مركة من عرفية عامة ومطانقة عامة ولا يعقل مع الدوام تقييد بوقت أوحين فلِمَا لمنكن الدوائم سبعا كالضرور يات ﴿فُولُهُ المُمَكِّناتِ﴾ أَى القضاما التي فيها ألفاظ دالة على انمادتها الامكان (قوله المكنة امامة) هي التي فيها لفظ دال على أن نسبتها غير ممتمة ضرورية كانت أولا وقليضها ممكن أوممتنع ولايكون ضروريا والاكانت نمتنعة فلانكون ممكنة نحوكل انسان حيوان بالإمكان العام ونحو لاشيء من الانسان بحجر بالامكان المام وهي بسيطة وسميت ممكنة لان مادتها الامكان وعامة لصدقها بالواجب والجائز (قوله المكنة الخاسنة) هي التي فيها لفظ يدل على أن نسبتها ليست ممتعة ولأضره ريه ونقيضها كذلك فلا امتتاع ولاضرورة فيهنأ فكل منهسما فابل للبوت والانتفاء نحوكل انسان كانب الامكان الخاص ونحو لاشيء من الانسان بكاتب بالامكان الخاص ووجه تسميتها ظاهر وهيمركه من ممكنتين عامنان وأسقط من هنائلا اللمكنة الدائمة والمكنة الوقتية والمكنة الحيلية (قوله المطلقات)أى القضايا التي فيها ألغاظ دالةعلى أن مادتهاالحصول بالنعل (قوله المطلقة المامة ) هي التي فيها لفظ دال على أن نسبتها حصلت بالفيل من غير تبرض لضرورة ولا دوام ولا لرفيهما تحو كل انسان حيوان بالاطلاق المام ونحو لاشيء من الانسان بحجر بالاطلاق المام

والوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية ويبان هذه القضايا مع أمثاتها وتمييز بسيطها من مركبهامذ كورفى المطولات ولمنا فرغ من تقسم الحُملية أخذ في تقسم الشرطية منصلة كانت أو منفصلة فقال (والمتصلة اما لزوميه ) وهي التي يحكم فها بصدق قضيه على تقـــدبر صدق أخرى لمسلاقة بينهمانوجب ذلكوهيمابسيبه يستلزم المقسدم

(والمثملة أما لرومة) . يضم اللام والزاي وهي التي حكم فهاجدق تالها على فرض صدق مقدمها أن كانت موحة أو ملا مسدق الباعلي فرض أوكونهما معاولي علة واحدة وككوتهماأمرين اضافين متوقفا كلهميما

على الآخ نحو

الناليكالملمة والنضاف أماالملمة ووجه تسميتها ظاهر وهي بسيطة (قوله الوجودية اللادائمة) هي 🏿 المطلقمة العامة مع زيادة لادائما تحوكل انسان متحرك الاصابع بالاطلاق لادائما ونحو لاشيء من الكاتب بساكن الاسابع بالاطلاق لادامًا ووحبه تسميتها ظاهر وهي مركبة من مطلقتين عامتين (قوله | والوجودية اللاضرورية" )هي المطلقة العامة مع زيادة لاضرورة محو ا كُلُّ انسان متحرك الاصابع بالاطلاق لابالضرورة ونحو لاشيء من الصدق مقدمها انكانت الانسان بساكن الاصابع بالاطلاق لابالضرورة ووجه تسميتها ظاهر أحالية لملاقة يينهماتوجب وهي مركبة من مطلقة عامة وممكنة عامة فعلم ان لاهأعا عبارة عن الذلك كالعلمة أي كون مطلقه عامة ولاضرورة عبارة عن ممكنة عامة واعلمان المركبة فيها المقدم علة التالى أوعكمه قضتان أحداها مبينه لمادة النسه والاخرى لادة نقيضها متفقان في الكم مختلفتان في الكيف والجيه الاالمكنة الحاصة ففيها ممكنتان عامنان و لا الوجودية اللادائمة فنيها مطلقتان عامنان (قوله و بيان هذه القضايا) أى تمر يفاتها والاقوال الشارحة ماهياتها ﴿ قُولُهُ وَعَيْنُ مركبها الح) وذلك أنمافيهالادأعا أولاضرورة مركة ومالس قيهاأحد هذين بسيطة الاالمكنة الحاسة ونظم هذا ابن مرزوق بقوله ومأحوى من القضايا لاكذا \* أوخاص امكان مركاخذا

> وما عرى عن ذبن فالبسيط \* فادع لمن قسرب إنشيط (قوله ألى بحُكم فيها بصدق قضيه الخ)جنس شاءل للزوميه والاتفاقيه (قوله لملاقه الح)فصل مخرج الاتفاقية (قوله ذلك)أى الحكمالذ كور (قوله وهي)أى الملاقه (قوله ما)أى شيء جنس شمل الملاقة وغرها (قوله بسبه يستلزم الح) فصل مخرج غيرها (قوله كالمليه) بكسرالمين

فبأن يكون المقدم عقد التالى ( كقوانا ان كانت الشمس طالمه فاليار موجودا فالشمس طالمة أوبكو المولا له كفوانا ان كان الهار موجودا فالشمس مضي، أذوجودالهار واضاء السالم مدلولان لطابع عاشمس وأما النساف المن كان المهار موجودا فالنساف المن كفوانا ان كان زيد أبا عمروكان موجود ونجو ان كان عمروابنه ( واما انفاقية ) وهي التي يكون الحكم فها بماذ كرلا لملاقة النهار موجودا فالشمس توجبه بل لجرد الصحبة والازدواج ( كقوانا ان كان الانسان باطقه الحماد عن المطبقة المحادر حتى محبودا فالارض مضيئة المحداد اللاحرى بل توافعا على المصدق هنا ( والتفصلة اما وغوان كان زيداً باعمرو وغوان كان زيداً باعمرو

واللام مشددة مع المثناة تحت(قوله فيأن يكون المقدم علة للتالي) تسوير الملية (قوله بماذكر) أي صدق قضية على تقدير صدق أخرى (قوله لالملاقة الج)فعل مخرج المزومية أيلالملاحظة علاقة فلاقال الممة عكنه " لا يدَّهَا من علة فالعلاق في الاتفاقية أيضا لكنها غرظاهر موضر معلومه لانانقول طرفاها وان أمكن بينهما علاقه لكنهاغير ملاحظه والاتفاقية قسهان عامه وخاصة فالحاصة هي التي حكم فيها جــــدق التالي على تقدير صدق المقدم لالملاقه كتال المسنف والعامه في التي حكم فيها بأن بقاء صدق التالى لابنافي وقوع المقدم كقوله تعالى ولو أن مافي الارض من شجرة أقلام والنحر عده من بعسده سمه أيحر مانفدت كمات الله فقدمها كون مافي الارض من الشجر أفلام وامداد البحر سبمه أبحر وهو ممكن الوقوع ولكنه لمرتم وتاليها عسدم نفاد كمات ائة تعالى وهو واقع دائم/لايرقمه تقدير وقوع المقسدم فقد نفي تمالى عن كماته النفاد بأبلُّم وجه (قوله اذلاعلاقة بين الطقية الانسان الر) أي فلنست احداهما علة للإخرى ولامعلولي علة وأحدة ولنست احداهما نسة متوقفة على الاخرى قان قبل كل أحديم ان كل واحدة منهما مسندة الى ايجاد القادر الحتار تبارك وتعالى فيما معسلولاعة واحدة وهي ابجاده تعالى فينهما علاقة مقتضية ذلك والمتكلم عالمبها

ان انتهائيس طالعه الهاد موجود وعجو ان كان الهاد موجودا فالشمس موجودا فالمرض مشيئة وعوان كان الهاد وعوان كان زيد (واما المفاقية وهي التي حكم المفاقية وهي التي حكم المفاقية وهي التي حكم كان الإنبان اطفا والافتران ( كقوانا ان الإنبان اطفا فالحاد وعي التي حكم فيها بالتنا في التي حكم فيها بالتنا في وهي التي حكم فيها بالتنا في والتي وتركيمن المقتية بالمفاقية والمفاقية وتركيمن المقتية بالمفاقية وتركيمن المفاقية وتركيمن المفاقية بالمفاقية وتركيمن المفاقية وتركيمن المف

باتنانى بين طرفيها سدقا وكذبا (كقولتالمدد اما زوج واما فرد وهي ماسه الجنم والحلو مما كما ذكرنا) فيالمثال لان طرفي القضية قيه لايجتمعان ولايرتغمان ( وأما ماسه الجمع فقط) أى دون الحلو وهي التي يحكم فيها بالتنافى بين طرفيها سدقافقط( كقولنا هذا الذي اماشجر أوحجر) اذبستحيل كونالشي مشجر اوحجرافلا بجتمع الطرفان على الصدق و بجوز ارتفاعهما معاكما تريكون الشي حيوانا (واماما نمة الحملو فقط) أى دون الجمع وهي التي يحكم فيها بالتنافى بين طرفيها كذبا فقط ( كقولنا زيد اماأن

قتنا المراد بكون التكلم عالما بالاقتضاء ملاحظته وبناؤه الحكم علمه لامجرد حسول صورة الافتضاء فيذهنه ولاشبك أن الحاكم بناهقية الحارعلى تقدير ناطقية الانسان لايلاحظ كون الواجب فيارك وتعالى موجداً ولايني عليه الحكم وان كان عالمياً به بليه أثما يبفيه على عردا الاتفاق في الوجود بن المقدم والتالي (قوله حقيقة ومادتها النقيضان) نحو المدد المازوج واما غير زوج أوأحسدهما ومساوى الآخر نحو العدد اما زوج أوفرد (قوله بالتافي بن طرفيها ) فسل عزج الحلة | وللنصلة (نوله سدنًا وكذبا) أى فىالثوت والانتفاء نصل عز بهمانمة أ الجم فنط ومانمة الخلو فقط (قوله لايجتممان) أي لايشتان مما (قوله | ولآيرتنمان) أي لاينتفيان مما لانهما فيضان أو مساويان لها ( قوله مانمة الجم نقط) مادُّنها شيء وأخس من نقيضه (قوله صــدةا فقط) فسل فرج الحققة ومانعية الخلو فقط (قوله الماشج والماحيم) فشجر أخص من لاححر نقيض خحر وحجر أخص من قسف شجر وهو لاشبر (قوله اذ يستحيل كون الشيء شجرا وحجرا) اذ يلزم من نبوت كل منهما ثبوت نقيض الآخر لانه أخص سنبه فاجباعهما يستازم أجهاع النقيضين وهو نمتع ضرورة (قوله على العسدق)أى فيالثيوت ( قولة ارتفاعهما ) أي التفاؤهمــا مما اذلايلزم من ارتفاع الاخس ارتفاع الاعم فلا يلزم من ارتفاعهما ارتفاع التقيضين (قولهُ حيوان) لاخفاء فيارتفاعالشجر والحجر معا عنه ( قوله كذبا فقط)

كقولنا (المدمامازوجواما فرد وهي مانعــة الجمير وألخلومها وأمامانية الجم فتط) وهي التي حكّم فيا بالتافي بن مقدمها وكالميها فمالتسوت تمتط وتتركيس ش موالاخد. من قيمه (كقولاهما النيء امائجر أوحس ) اذلایکون شعراحد ا ومجوز التفاؤهما بكونه حوانا ( وأمامانية الحلو أنقط ) أي دون الجسم فيحوز اجباع متنصها وتاليها في النبوت وهي التي حكم فيها بالتافي ينهما فيالني فقطو تتركب من شيء وأعممن متبطه (كقولنازيداما ان يكون في البحرواما أزلا بخرق اذبستحيل كونه في غير البحر و يغرق فلابر تفعان و مجوز اجتماعهما عمل الصدق بأن يكون في ابحر ولا يغرق وسميت الاولى حقيقية لان التنافي يين طرفيها في الصدق والنائ مائمة جع لاشتمالها على منع الجم بين طرفيها في الصدق والنائ مائمة خلو لاشتمالها على منع الحلو بين طرفيها في الكذب ذالواقع لا يخلو عن أحدهما ومرادهم بالبخر ما يكن الفرق فيه عادة من ماء بل من سائر اللاسات لا البحر نفسه فلا يتوهم اجتماع الطرفين في الكذب بأن يكون زيد في بئر أو حوض و يغرق (وقد تكون المنفسلات) التلات أي كل

منها ( ذات أجزاء ) كانكونذاتجزأينكامر (كقولنا المدد امازائد

الآخر (نبيهان الإول) (قوله يكون في البحر واما أن لاينرق) نقيض يكون في البحر لايكون البحر ما يكن في البحر واما أن لاينرق بقيض يكون في البحر له يكون في البحر وهذا أخس من لاينرق لصدقه بكونه في مناه الحقيق فلا يتوهم البحر لصدقه بكونه في سفينة أبضا (قوله اذب تحيل كونه في غير البحر التفاؤها فيمن غرق في البحر المساق بكونه في سفينة أبضا (قوله اذب تحيل كونه في غير البحر الثاني) البحر الحالي المال كونها مانمة خلو وكونه في غير البحر ويغرق نقيض لاينرق وهذا تصوير للخلو عن السرفين الذي سميت مانمة الجعم والخلو منالم كفرة من نقيضين مقدمها والمها المند من أوساوين لهما (قوله الاولى) أي مانمة الجعم فالمالاخرتين أوساوين لهما (قوله الاخرتين) أي مانمة الجعم فقط ومانمة الخلور وقد تكون المناخور المناخورة المالاخرتين أوساوين لهما (قوله بأن يكون في برا الح) تصوير الكنبهما مما (قاعدة) كل

مادة صدق فيها موجبة منع الجمع كذب فيها سالينه وصدق فيهاساله

منع الخلو وكنل مادة صدق فيها موجبة منع الحلوكذب فيها سالبته

وصَّدق فيها ساله منع الجمع (قوله العدد اماً زائد الح) ونحو الـكلمه ﴿

أاما اسم أوفعمل أوحرف ونحو العصر اماماء أوهوآه أونار أونراب

وتحو الكلى اما جنس أونوع أوقصـــل أوخاصه أوعرض عام ونحو

العدد اما واحــد أواتنان أو الانه أوأر بعة أوحــه الى مالانهايه له

عن في البحر في مفينة و بمن [ لبسرفي البحر ونقيض تاليها وهولاينرق ينرق ويكونفي النحر أعهمنه لصدقه بمنءرق وعنفى سفينة ومقدمهاو تالها مجتمعان فيمن في سفينة في إسر ولا ينتفيان مما لانه يستلزم انتفاء القيضين لآنه يلزم من النفاءالاعم أتفاء الاخصوهونقيض مرادهم بالبحر مايكن الغرق فيه عادة لأخصوص ممناه الحقيق فلا يتوهم انتفاؤها فيمن غرق في سميت مانعة الجمع والخلو ما حقفة لأن تسافي مقدمها وتاليها أشد مين (وقد تكون المنسلات) أى الحقيقية ومانعة الجام فقط ومانعة الخله فقط ( دُوات أحز ا.) نلانة أو أكثر (كقولتاالمدد) أى مايسترك من آحاد (أما زائد) وهو الذي يزيد غليه مجموع الكسور

مجموعها كسنة قان مجموع نصفوا وثلنها وسدسهاستة وهدذه حقيقية لأتجتمع أجز اؤهافي عددولا ننتن كلها عن عدد سيان الأول) كون هذهالنفصلة ونحوها مركبة من أكثر من جزءن أغيا هو بحسب الظاهر ولإنترك فيالحقيقة الامن جزءين بأن بقال العمدد اما زائد أولا أو المدداما ناقص أولا أو العددامامساو أولا وأولا في الأول صادق بالنانس والمساوى وفيالثاني شامل للزائد والمساوى وفي الناك شامسل للزائد والناقص (الثاني) تترك المتصلة من حمليتين ومن متصلتين ومن منفصلتين ومن حمليةومتصلة ومن حملة ومنفصلة ومن منصله" وحملسة ومن متصلة ومنفصلة ومن منفصلة وحلبة ومن منفصلة ومتصلة فهذه تسع صور ونترك التفصلة من حمليتين ومن متصلتين ومن منفصلتين

أَوْ نَافِعُورُ أُومِسَاوَ ﴾ لأنه حكم فيه بأن هذا الجمَّعُ لايجتمع على عدد واحد ولايخلو المدد عن أحدها وأورد عليه أن طرفي الحقيقية ومانمة الخلولاير تفمان وهنا يرتفعان لان فولك مساو يرتفع معه زائد وناقص وأحيب بانالم تفعين وان تمددا لفظهما فيما متحدان ممسق والاصل المدد اماءساو أوغر مساو ولكن غير المساوى امازائد أوناقص فالمناد حقيقة أنما هو بين المساوي وغـ يره وهذان لايرتفعان وأعلم أن كلا من التصلات والنفصلات يتألف من حمليات أومن شرطيات أو منهما أوحبوان وبجوزكذيها بكونه غيرها ومثالمانية الحلونجو الثهرءاما لاشحر أولاححر أولاحوان فانها لاتبكذب حمعا بأن مكون شجرا حجرًا حبوانًا ويجوز صدقها بأن يكون نقدا أوثو يا هذا في الموجه" ومثال الماله الحقيقية ذات الاجزاء نحو لسراما أن يكون زيدأسود أوكاتبا أوشاعرا أوطو يـــلا ومثـل سالــه منع الخلو نحو ليس اما أن يكون هــذا النهيء شجرا أوحجرا أوحيوانا ومثال سالية منع الجمر نحوليس اماأن يكونهذا الثيءلاشجرا أولاحجرا أولاحواناوالمدد ماترك من الآحاد هذا حده و يرسم بأنه ماساوى نصف مجموع حاشتيه المستو يتن في القرب أوالمد والزائد في الاصطلاح مازاد علم مجموع الكسور الخارجة منهكاتني عشر اذمجموع نصفها وثلثها وربعها وسدسها خسه عشر والناقص عرفا مانقصعته مجموع كسوره كاربعة اذمجموع نصفها وربعها ثلاثة والساوي ماساوته كسوره كسته (قوله لايجتم على عدد ولايخلو الح) أي فهي حقيقية ( فوله عليه ) أي المثال (قوله مساو يرتفع الح) أىوناقص يرتفع ممهزائدومساو وزائديرتفع ممه كافس ومساو (قوله وان تمدد لفظهمًا) واوه للحال (قوله اما مساو أُ أُوغير ١٠٠١و) أَى أُواما زائد أُوغير زائد وغير الزائد المامساو أوناقص أو اما ناقص أو غير ناقص وغير الـانص اما مساو أوزائد ( قوله من حليات) أي إضهامقدم و باضها تال (قوله شرطيات) أي متصلات بمضها مقدم وبعضها تال أومنفصلات كذلك أو متصلات ومنفصلات كذلك (قوله سُوما) أي حليات وشرطيات متصلات بعضها مقدم و بعضها

وأمثلتهامع بيان أقسامها مسذكورة فى المطولات ومن الاصطلاحات المتطقية التناقض وقد أخذ في بيانة رحمه الله نقال

تال أوحليات ومنفصلات كذلك (قوله وأمثلُها مع بيان أفسامها الخ) أقسام انتصدلة تسمة الاولس حليتين نحو كيا كان الني، انسامًا فهو حيوان الثاني من متصلتين نحو متى ماكان كلساكان الشيء انسانا فهو حيوان فهو كالم يكن حيوانا لميكن انسانا الثالت من منهملتين نحومق ماكان دائمًا أما أن يكون المدد زوجا أوفردا فدائمًا أما أن يكون منقسها بمنساويين أوغير منقسم بهما الرابع من حملية ومنصسلة نحو متى كان طلوع الشمس علة لوجود النار فكلما كانت الشمس طالمسة فالنار موجود الخامس عكمه نحو متى كان كلا كانت الشمس طالسة قالهار موجود فوجود النهار مازوم لطاوع الشمس السادس من حلمة ومنفصلة نحوكلاكان همذا عمددا فهو اما زوج أو فرد السابع عكمه محو كلا كان هذا اما زوج أوفرد فهو عدد الثامن من متصلة ومنفصلة نحومتي كان كاكانت الشمس طالمة فالنيار موجيد فدائما اما أن تكون الشمس طالمة واما أن لأيكون الثيار موجودا التاسم عكسه نحو متى كان دائما أما أن تبكون الشمس طالمة واما أن لايكون البار موجودا فدائما كماكات الشمس طالمة فالنهار موجود وأقسام المنفصلة سنة الاول من حمليتين نحو العدد زوج أوفرد التاتي موس متصلتين نحو اما أن يكون كما كانت الشمس طالمة فالسار موجود واما قد لايكون ادا كانت الشمس طالة فالهار موجودالتاك من منفصلتان نحو اما أن يكون هذا العدد اما زوجا أوفردا واما أن يكون ليس اما زوجا أوفردا الرابع من حلبة ومنصلة نحواما أن يكونطلوعالشمس عدلة لوجود النار واما ليس كاكانت الشمس طالعة فالنار موجود الخامس من حلية ومنفصلة كقولك اماأن يكون همذا ليس عمدا و إما أن لاكه ن زوحا أوفردا السادس من منعة ومنفصة نحو أما أن يكون كلاكان الشمس طالبة فالهار موجود واما أن تسكون الشمس طالة والما أن لايكون النهار موجودا أفاده الغيمي عن يسش الشارحين

( والتنائض مو اختلاف تضيين) خرج بهاختلاف مفردين واحتلاف قضية ومفرد (بالايجاب والسلب)خرج ١٠ الاختلاف بالاتصال والانفصال و بالكلية والحزئة وبالعدول والتحصل و نفير ذلك (بحث نقتضي) الاختلاف ( لذاته أن تكون احدادما) أي احدى التصنين (سادقة والاخرى كاذبة كقولا زيد كاتب زيدلس بكاتب) فانه صادق عاذ كر وخرج بالحينة المذكورة الاختلاف مالاعاب والسلب لامهذه الحشة نحــو زيد ساكن زيد ليس بتنحرك لانهــما صادقتان وبقوله لذاته الاختيلاف بالحشة المذكورة لالذائه

( مبحث انتافض ) ( قوله اختسلاف مفردين ) أي مالامحاب والسلب المنطقيين وبحث فبه بأنه غبر حامع لتصريحهم بالتناقض بعزالمفر دين قال صاحب الكنف في فصل عكس النقيض ال التناقض بين الفردين انما يكون أخذ مفهوم عدمي في مقابلة مفهوم وجودي كافي الشفاء والماحث الشرقية فنقيض انسان لاانسان وحجر لاحجر وأجب بأن هيذا تعريف لتناقض القضايا خاصة لان الكلام هنا في أحكامهاالتي لهامدخل فىالقباس هذا وقال الفنرى لايتصور تناقضن بين مفردين لانهان اعتبر الحسكم علمما خرجا عن كونهما مفردين والافلا يتعلق بهمانني ولا ابجاب لاختصاصهما بالاحكام (قوله اختلاف قضـية ومفرد)نحو زيد وقام عمرو ( أوله الاختلاف ) أي بين قضيين ( قوله بالمدول ) عمو زيد هو لاكاتب (قوله والتحصيل ) نحو ليس زيد بكاتب ( قوله و بغير ذلك )كالحلية والشرطية ( قوله لذائه ) بأن يستقل بذلك ولا | يحتاج لاءر آخر فاينما تحقق الاختلاف لزم صــدق احداهما وكـذب الاخرى نصل رابع ( قوله فانه ) أي تعريف التناقض الذي في المتن ( فوله بماذ كر ) أيّ باختلاف التضيئين المذكورتين في مثال المسنف ( قوله الله كورة ) أي في قول الصنف محيث يقضي (قوله الاختلاف) أى بين قشيتين (فوله صادقتان) أي ان كان سا كنا والا فكاذيتان وعلى كل فليستا متناقضتين لان النتيمة بن لايجتمعان ولايرتفعان (قوله الاولى في توة زيد ناطق

وغره واضافته إلى (القضيتين) فصل مخرج اختلاف مفردين واختلاف مفرد وقضية (بالايجاب والسلم) فصل محرج اختلاف قضيتين يالحل والنمط أوالاتصال والانفصال أوالكلية والجزشة أوالمدول والتحصيل أو نحوها بماروي الايجاب والمد (بحث يقنض) الاختلاف (لذار ان تكون احداما) أي القضمين المختلفتين بالايجاب والسلب ( سادقة والاخرى كاذبة كقولنا زيد كاتب زيد اس بكانس) قوله بحث يقتضي الخ فصــل مخرج اختلاف تضيتين بالايجاب والسلب ولميفتيض ذلك كزيد ساكن زيد ليس عنحرك لاحبال صدقهما مما وكذبهما معا وقوله لذاهضل مخرج اختلاف قضيتين بالإيجاب والساب المقتضى لذلك لالذاته كقولنا زيد انسان زيد لسر يناطق فان اقتضاء اختلافهما ذلك ليس لذانه بل لان

واثنانية فىقوة زيد ليس بأنسان لمساواة الانسان الناطق

محو زيد انسان زيد ليس بناطق أذ الاختلاف بين هانين القضدين لايقتضي أناتسكون احداهما صادقة والاخرى كاذبة لذاته بل بواسطة أن الاولى فيقوم زيد ناطق وأن الثانية فيقوم زيد ليس بإنسان (ولا يتحقق ذلك ) أي الناقض فيالقضتين المخصوصتين أو المحصــورتين أ (الابعد اتفاقهما)في عان وحدات ( في الموضوع )

نحو زيدانسان الح)على حذف مضاف أى اختلاف (توله بل بواسطة) أى بدليل انك لوبدل فاطق بكاتب مثلا لميقتض اختسلافهما كذب احداهما (قوله الاولي) أي زيد انسان ( قوله الثائمة ) أي ز يدلس بناطق (قوله في تمان) وحدات قال بعض من حشى الفنري الوحدات المذكورة شروط في وحــدة النسبة الحـكمية التي هي مورد الابجاب والسلب فلو أمكن تحقق وحدة النسبة بدون تلكالوحدات إبتوقف تحقق الشاقض على شيء منها وحينئذ فالممتبر وحدة النسبة الحسكمية اه وبحث فيه بآن الوحدات الثمانية لاتبكن في تحقق وحدة النسبة اذا احداهما موضوعالاخرى لابد منوحدة الملة فلا تنافض فينحو النجارعامل أى للسلطان|النجار ليس بعامل أي لفسيره والآلة فلا تناقض فينحو زيد كاتب أي بالقلم عمرو ليس بقائم فلاتناقض الواسطى زيد ليس بكاتب أى بالقلم التركي والمفعول به فلا تنافض في محو زيد ضارب أي عمرازيد ليس بضارب أي بكراوالفينز فلاعاقض فيخوعندىعشرون أي درهما ليس عندي عشرون أي ديناراوالحال فلا تناقض في نحو جا. زبد أي را كما ماجا. زيد أي ماشيا وإذا كان الاختلاف فيواحب من هذه يرفع التناقض فلا بد من الاتحاد فها أيضا فلا تكون الوحداتالني توجب التناقض منحصرة فيثمانية فيذنب اعتبار وحدة جامعة للجميع وهي وحسدة النسسبة الحكمية وأجب بارجاعها الى الوحدات الثمانية فوحدة "ملة والمفدول مه ترجعان الي وحدة الاضافة ووحدة الآلة الى وحدة الشيط ووحدة التميزوالحال ترجمان الى وحدة الوضوع ولايخني مافي بعضبه من التكلف (نوله فىالموضوع والحمول) بحث فيه بنصر بحهم بالتناقض في زيدانسان زيد ليس بيشر وفىالانسان ناطق البشر ليس بناطق مع احتلاف الحدول أ

(ولا يتحقق ذلك) التناقض بهن تضينهن مخصوصتين أومحصورتين ( الاسد اتفاقيما ) أي القضيتين ( فيالموضوع ) بأن يكون موضـــوع فان اختلفتا فيه كربدقائم منهما لاحمال صدقهما معا وكذبهما مما والقضان لايكذبان سا ولايسدقان

(و) في ( الحدول ) بأن يكون محمول احداديا عن محمول الآخرى فان اختلفنا فيه كرز بدكات أ ز مد السريشاءر المتناقضا لذلك (و ) في (الزمان) بأن يكون زمان نسبة احداهما عن زمان نسبة الاخرى فان احْتَافْ زِمَامُهُمَا نحو زيد نائم بالدِّلْ زيد ليس بنائم بالنَّهَار لمُتَنَافَضًا لذَّك (و) في أ ١٠١ مكان نسة الاخرى فان اختلفتا ( المكان) بان يكون مكان نسبة احداهما هو

فه نخو زيدنام في المت

زيد ليس بنائم في الجامع

لم تتناقضا لذنك (و) في

المتوقفة على ششن بان

بكون نسة احداهماعين

نسبة الاخرى فان اختلفتا

فهاتحو زيداب لعمرو

لذلك (و) في (القوة)

أي امكان الشهر، حال

عدمه مأن مكون النسبة

بالقوة فهما فان كانت في

احداهما بالقروة وفي

الاخرى بالنمل التناقصا

لذلك (و) في ( الفعل )

أي حصـ ول الشيء بأن

اذلواختلفتافيه نحوزيد قائم بكر ليس بقائم لمتتناقضا لحبواز صدقهما معا أو كَهْجِهِمَا (وَ )في(انجُمُولَ)اذَلُو اخْتَلَفْنَا فُــهُ نَحُو زَبِدُ كَاتِبُ زِيدُ لَسِيَّ بشاعر لمِتناقضا(و )في (الزمان) اذلواخ الهنا فيه نحو زيد نائم أي ليلا (الاضافة) أي النسة زيد ليس بنائم أي مهارا لم تذاقضا (و )في (المكان) اذلوا حَلَفَنا فيه نحو زيد قائم أى في الدار زيد ليس بقائم أي في السوق لم تتناقضا (و ) في ( الاضافة ) اذلو اختلفنا فهانحو زيد أب أي لمرو زيد ليس بأب أي لبكر لمتناتضا(و) في ( القوة والفمل ) اذلواختلفتا فهما بأن تكون النسبة في احدامها بالقوة وفي الاخرى بالفعل نحوا لحمر في الدن مسكر زيد ايس أبالكر لمتناقضا أى بالقوة الحمر في الدن ليس بمسكر أي بالفعل لم تناقضا(و)في (الجزء والكل) أذلو اختلفتا فهما محو

فىالاول والموضوغ فىالنانى وأجيب بأن الراد بالآتحاد فهما مايشمل الآنحاد في العني مع اختلاف اللفظ كمافي هذين المثالين وأتحاد اللفظ وحد. معراختلاف المعنى يرفع التناقض نحو العبن باصرة تريدا لحدقة المين لست بآمرة تريد غرها(قوله اذ لواختلفتا) أي القضيتان والاولى فلو ( قوله فيه) أي الموضوع (قوله مُ تَناقضاً) أي لجواز صــدقيما أوكفيهما معا (قوله وفي الزمان) بخت فيه بتحقق الناقض في نحو زبد أبوعمروأي أمس زيدلبس أباعمرو أياليوممع اختلاف الزءنوأجيب بمنع التناقض أتكون النسة بالفعل فهما لان صدق احداهما وكذب الاخرى ايس لذات الاختلاف بللخصوص فان كانت في احداهما بالقوة المادة لأن الأبوة اذائبت أمس ثبتت فيا بعده على أنه بجوز كذبهما وفي الاخرى بالفمل نحو بكونه أيله اليوم لا أمس (فوله الدن) بفتح الدال المهملة وشدالتمون وعاء المطرقي دنها مسكرة بالقوة مدورمنسع أعلاه ضيق أسفه ( قوله وفي الجزء والكل ) نقلت لمعدت الست الحمر في دنها مسكرة

بالفعل لم تتنافضا لذلك (و) في ( الجزء ) بان يكون موضّوع احداهما بمدى الجزء وموضوع الاخرى كذلك فان كان موضوع احداهما بمعىالجزء وموضوع الاخرى يمنىالكل لمتثناقضالذلك (و )فى(الكل ) بأنيكونموضوع احداهما بمنىالكل وموضوع الاخرى كذلك فان كان موضوع احداهما بمنى الكلوه وضوع الاخرى بمعنىالجزء لمشاقضا لذلك نحوالزنجي اسود الزنجي ليعي اسوه

الرَّحِي أسود أي مضه الرَّحِي ليس بأسود أي كاء لم تَشَاقضا (و )في ( الشرط ) اذلو اختامًا فيـ، نحو الجـم مفرقالبصر أي بشرط كونه أبيض الجيم ليس بمفرق لاصرأى شرطكونه أسود لم تتنافضا وود المتآخرون هذه الوحدات الى وحدثى الموضوع والمحمول لاستلزامهما البقية وردها بمضهمالي وحدة واحدةوهي وحدة النسبة الحكمية حق يكون السلبواردا على النسة التي وردعه باالايجاب لأبه إذا أختلف شيء من الثمان اختلفت النسبة وكالموضوع والمحدول في الحلية المقدم والتالي في الشرطية فشترط اتفاق الشرطيتين فها ذكر لمكن يسر بدل الموضوع والمحمول بالمقدم والنالي ثم بينمايناقض كلا مزالوجةوالسالية فنمال

وحدةواخدةوالنظر يتمنضي عدهما وحدتين وكذاوحدةالقوةوالفعل انكانا المودلم تناقضا لذلك أفنصير الوحدات عشراقلت لانه لايتصور اختلاف النضيتين بالكل وحده أوالجزء كذبكأوالقوة كذبكأوالفعل وخدمهماأتحادالوضوع بخلاف سائر الوحدات فيتصور ذلك فيها (قوله الزنجي الخ) بحث فيه بأنه مامه ملنان والمحمول لاســتازامهما 🏿 ولاتنافض بيهما بقطع النظرعن اختلافهما بالكل والحجزء وأجيب بجمل أل للاستنراق أوللجنس فيضمن بعض غيرمدين فهما محصورتان أوللمهد فيما شخصيتان(قوله هذه الوحدات) اي الثمانية ماعد اوحدي الموضوع والمحمول شرط تناقش النبرطيتين [(قوله الىوحدتي الموضوع والمحموللاستلزامهما البقية)أي لانوحدة الوحدات الثمانيــة أيضا | المحمول تستلزم وحدة الزمان والمكان والقوة أوالفعل والاضافة لان النوم ايلاغر النومنهار اوالنوم في البت غرالنوم في المحدو المكر بالفوة غرالمسكر بالفعل وأبوة زيد عرأبوة عمرو واستلزام وحدة الموضوع وخدة الشرط والكل أوالجز ولازالجهم بشرط كونه أبيض غيرالجهم بشرط كونه أسود والبكل غيرا لجزء السمدفي شرح الشمسية وفيه نظر أذلا يصح على اطلاقه لأنه اذاعكت القضايا انعكن الامروصارت وحدة الشرط والكل والجزء راجمة الى وحدة المحمول والبواقي الى وحدة الموضوع فالأولى القول برجوع جيع هذمالوحدات الي وحدتي الموضوع والمحمول من غير تخصيص بل الأصوب الاكتفاء بوحدة النسبة الحكمية (قوله من الثمان) أع الموضوع والمحمول والزمان الح (فوله فياذ كر) أي النمانية المتقدمة (قوله سن الموجبة)

(و) في (النمط) فان اختلفتا فمه نحوالحم مفرق للبصر أن كانأبضاً ليس الحمم مفرقا الممر (تنيهان الاول) اختصرت النانية بوحدتى الموضوع لهتها وبوحدة النسة لاستاز إمهاالنمانية (الثاني) لكن بابدال الموضوع والمحمول بالمقدم وألثالي

وبعض الانسان المربحوان ونقيض السالبة الكلية اتماهي الموجة الحزئية كقولنا لاشي ممن الانسان بحبوان ويسش الانسان حبوان) لما مأتى في قوله و (الحُمورتان) وفي نسخة المحمورات والمراد المحمورتان (الاسحقير التناقض سبما) بعدا تفاقهما في الوحدات المابقة (الابعداختلافهما في الكمة) والسالة المناسب من البكلية والحزاية ( قوله ونقيض الموجية الكلمة أنما هي السالمة الحز تسة الح) وحه الحصران الايجاب لانناقفه الاالسل والكلية لايناقضها الا الجزئية وحاصل مايغال هناان الشخصية يكوني 🏿 و بسيض الانسان ليس نقضها تبديل كيفها بشرط الأعاد فهاتقدم والمحصورة لابدفها من التبديل في الكيف والكم والمهملة فيقوة الجزئية فقضها كلية موجِية كانت أو 🏿 الكلية أنميا هي الموجبة سالمة (قوله المحسورات) أي بصيغة الجمع أي الموحبة الكلمة والحزئمة والسالة كذلك وأما المهملة فهي في قوة الجزئية (قوله والمراد المحسور تان) أي الحكلية والجزئيةمطلقا وهـــذا بيان لاحمال ماســــة. وتتمم له لانه نضمن شرطين زائدين علىماسبق وهماالاختلاف فيالكف والأختلاف في السكم ولمما كان أولهما تقدم في حد التناقض استغنى به عن زيادة بيان فيه والناني لميتقدم فاحتاج لميانه وأقامة الدلمل علمه وأنماقال والمراد المحصورتان لان التناقض انما يكون بين قضيتين لابين الاربسم ( قوله لايتحقق التناقض بنهما الابعد اختلافهما في السكنية ) هذا مع عدم أعتبار الحجية فاناعتبرت فلابد من اختلاقها بآن تقابل الضرورة الامكان والدوام بالاطلاق والدولم بحسب الوصف بالنخصيص محبن من أحياته أقنقض الضرورية المطلقية ممكنة عامة اذالامكان سلب الضرورة عن أالتقض فالامكان العام السالب سلب ضرورة الايجساب فهو نقبضه والأبجاب المعللق اثبات ضرورةفهو نقيضه ونقيض الداعمة للطلقة بطلقة عُمة اذالايجاب فيكل الاوقات ينافيه السلب في البيض وبالعكس وعبرنا بالنافاة لان ماذكر لازم النقض ونقيض المشروطة العامة ممكنة حذة لان الضرورة الوصفية يناقضها سلب الضرورة الوصفية ونقبض البرقية العامة مطلقة حنية اذالدوام الوصني يناقضه الاطلاق الوصني وهسذا

(ونقيض الموجبة الكلية أنماهي السالمة الحزئية كقو لناكل انسان حموان

ا (ونقيض الموجسة الكلية أنما هي السالبة الحزائبة كقولناكل انسانحيوان ابحيوان وتقض السالمة الجزئسة كنوانا لانيء مرس الانسان بحيدوان و بغض الانسان حب وأن فالمحصور تان)أي الكلمة موحية كانت أوسالية والحزثة كذلك (لابنحقة التناقض بيهما) مع اتحادهما في الثمانية السابقة ( الا بعد اختلافهما في الكمة) أى الكلمة والحزئمة بأن تكون احداهما كلسة والاخرى جزئية

## أى الكلية والجزئية

كلهفياليسائط وأما المركبات فانكانت كلية فنقضها برفع مجموع أجزائها ويحصل برفع أحدها لاعلى التميين وذلك بتفضيلها الى أجزائها وأخذ فقائضها وتركب ونفصيلة مانمة خلومياوية لقيضها مثلا الوجودية اللاداغة مركبة من مطلقتين عامنين وخالفتين في الكف و نقيض الاطلاق المام الدوام فنقيضها اما دائمة مخالفة أودأعة موافقية وقس على هذا نقائض باقي المركبات وإن كانت جزئية فنقضها بأن يردد بين نقيضي الجزأين ايكل فرد فرد فاذا قبل بهض الانسان متحرك لاداعا فنقيضه كلفرد من أفراد الانسان المامنحرك دائما أولس بمتحرك دائما أي كل فرد لا يخلوعن هذين وهذا أمر احمالي وان أردت تفصيله فعليك بالمطولات فان اتفقنا في الجمة فلا تناقض سنهمالكذب الضرور دين في مادة الامكان نحو كل انسان كاتب الضرورة والمس كل انسان كاتبا الضرورة وتصدق المكنتان نحو كل انسان كاتب الامكان ليس كل انسان كاتب بالأمكان وتمام الكارم على التناقض بحسب الجهة فيالمطولات (قوله بعد أتفاقهما في الوحدات الساطة ) أي وفي الاقصال أو الانفصال والازومية أوالمنادية أوالاتفاقية ان كاننا شرطيتين (قوله أي الكلية والجزئيسة) بأن تكون احداها مسورة كلية والاخرى مسورة جزئيسة أوما فى حكمها وهي المهملة فان قلت يلزم من اختــــلافهما بالـكلية والجزئيـــة اختلاف الموضوع وأتحاده شرط فىالتناقض كماتقدم وأجب بأنه لماكان البهض الذي أريديموضوع الجزئية داخير فيسوضوع الكلية لزمورود الايجاب الذي في احدى القضيتين والسلب الذي في الأخرى على بيض بهينه فتحقق التناتض فيه وأتحادها فيه وزيادة موضوع الكليه عليه باقى أفراده لايمنم ذلك مثلا إذا قلت كل حوان انسان و مض الحوان ليس بإنسان فيمض الحيوان الذيءي موضوع الجزئية كالفرس والحمار والبغل هو بمينه دخل في وضوع الكايه وهي قد أفادت ثيوت الانسان له والجزئية نفته عنه فقد توارد السلب على عمل الايجاب فتناقضا حزما بخلاف الحزثتين نحو بعض الحيوان انسان وبمضالحيوان ليس بانسان

(لازالكلىتىن قد تكذبان كقولناكل اندان كاتب) بالفحل ( ولا شيء من الاندان مكاتب بالفيمار والنقيضان لا يَكذبان (والجزئيتين تدتمدقان كقولنا وض الإنسانكات). بالقمل ( بعض الانسان ليس بكاتب) بالفسل والنقضان لا سدقان (المكس) لنة القلوعرفا ثلاثة أقسام عكس وستوى وهو المراد عندالاطلاق وعلبه أقنص المستف وعكس نقيض موافق وهو تبدیل کل طرف من القضية الحماية أو المتصلة ينقض الآخر مهاشرط بقاء المدقوالكفنحو كل انسان حبوان وكل لاحبوانلاانسان وعكس نقيض مخالف وهو تبديل الطرف الاول بنقيض أثناني وألثاني سنزالاول مع بقياء الصدق دون الكف محوكل انسان حوان ولائي من لاحيوان بانسان

(لان الكلمتين قد تكذبان كقولناكل انسان كاتبولاشيء من الانسان بكاتب والجز ثبتين قدتصدقان كقواتا بمض الانسان كاتب بمض الانسان ليس بكانب) والنقيضان لامجتمعان ولاير تفعان وهذان المثالان للحمليين ومثال النه طبتين كماكان الانسان كاتبا فالحارناهة السركما كان الانسان كانيا فالحار ناهة والمهملتان في قوة الجزئيتين كما مرت الاشارة اليه ومن الاصطلاحات المنطقية \*(العكس)\* وهو ثلاثة أقسام الأول عكس النقيض فيجوز اخد الاف المرادبال ضين بأن يراد بالبهض في الموجيه الحيوان الناطق ويما في السالمة غيره فيصدقان مسا فلا يتناقضان (قوله لان الكلمتين قد تـ كذبان ) أي والنقيضان لايكذبان (قوله في مادة الامكان) أي في قضائين مادتهما الامكان (قوله كاتب) أي بالفعل ( قوله بكاتب ) أى بالفمل ( قوله والنقيضان)لايجتمعان راجم لقوله قديصدقان (قوله ولاير تنمان) راجع لقوله قد تكذبان فهو تميم لكلام المسنف (قوله وهذان المثالان) أي المتافضان المذكوران في المني وهماقوله كل انسان حيوان وبعض الانسان ليس بجوان وقوله لاشيءون الانسان بحوان و بعض الانسان حيوان (قوله ومثال الشرطينين) أي المتناقضتين (قوله كلا كان الانسان كاتبا الخ) هــــــــــان شرطيتان منصلتان اتفاقيتان ومثال الاز ومنتن كلاكانت الشمس طالمة فالهارموجود لسركلا كانت الشمس طالمة فالنهار موجود ومنالهما منفضاتين دائمتااما أن يكون العدد زوحا أوفر د ليس دأتنا اماأن مكون العدد زوحاأوفر داوا قتصم على الاتفاقستين لعلم المازوميت بن منهما بالاولى ( قوله والمهمانان في قوة الجزئيتين)أي الوجية والسالية فنقض الموحية المهملة كلية سالية نحو الانسان كاتب لاشيء من الانسان بكاتب ونقض الموملة السالسة كامة موجسة نحو الانسان ليس بكاتب كل انسان كاتب (قوله المكس) احتيج اليسه اللاستمانة يهعلى تمبر صادق القضايا من كاذبها ولائه قديمسر الاستدلال على صدق النير، أوكذبه فقام الدليل على صدق عكمه أوكذبه وأخرم عن التنافض المحتاج الله الذاك أيضا لأن التناقض أقوى منه فيذلك لقوة دلالة صدق النقض على كذب نقضه و بالعكس ضرورة استحالة

الوافق وهو تبديل الطرف الاول من الفضية بنقيض النانى منها وعكسه مع بقاء الصدق والسكيف أى الساب والايجاب نحو كل انسان حيوان كل ماليس بحيوان ليس بانسان الثاني عكس النقيض المخانف وهو تبديل الطرف الاول من الغضية بنقيض الناني والناني بعين الاول مع بقاء الصدق دون الكيف نحو كل انسان حيوان لاشيء عماليس حيوانا بانسان وسمى هسذا مخالفا لتخالف طرفيه ايجابا وسلبا والذى قبله موافقا لتوافقه فهما النائك المستوى وهو المرادعند الاطلاق وعليه اقتصر المستفيفقال

اجباع النقيضين وارتفاعهما مخسلاف دلالة المكسر فالها من مال دلالة صدق الملزوم على صدق لأزمه ونفي اللازم على نفي ملزومه (قوله الموافق) نعت عكس ( قوله من القضة ) أي ذات الترتب الطبيس حلية كانت أومتصلة احترازاعن المنفصلة فان عكسها لايؤثر في ممناها وهو البناد فليس فيأحد طرفها مايقتفي كونه مقدما أوثاليا فنولك المددامازوج أوفرد كقولك العدد اما فرد أوزوج بخلاف الحلية والمنصلة فان رتبة الموضوع والمقدم التقدم والاستدعاء ورتبة المحمول والتالي التأخر وكوثه نابِها فيؤثر عكسهما فيممناها ( قوله ينقيض الثاني ) فصل مخرج العكس المستوي ( قوله وعكسه ) فصل مخرج عكس النقيض المخالف (قوله نمو كرانسان حيوان الح ) أي تبديل هذه بهذه (قوله كل ماليس بحيوان: ليس بانسان)موجية ممدولةالطرفين مشتملة على ثبوت أمر عدى لامر كذلك (قوله الخالف) صفة لمكس (فوله ينقض) الثاني فصل مخرج العكس المستوى (قوله بعن الأول) فصل مخرج عكم النقيض الموافق ( قوله نحو كل انسان حيوان الح) أي تبديل هذا يما بعده (قوله لاشره) مماليس حيوانًا بإنسان سالة كلية ممدولة الموضوع (قوله طرفيه )أي موضوعه ومحموله أومقدمه وألله (قولهانتوافقه على حذف مضاف)أي طرفي المكني ( قوله فيهما ) أي الامجاب أو السلب ( قوله المستوى ) ويقال المستقم لأستواه طرفيه واستقامهما من تبديلهما بالتقيض ( قوله وعليه اقتصرالمصنف )أي لسكونهالمستعمل فيالعلوم والانتاجات

﴿ الْعَكُسُ ﴾ أَى الْمُسْتُوي ﴿ هُو ﴾ أَى حقيقته (ان) بفتح فسكون حرف،مصدرى صلنه ﴿ يَصْبُرُ بَضْمُ ففتحتين مثقـــلا في الحلية (الموضوع محمولا والمحمول موضوعاً) وفي المتصلة المقدم تاليا والثائي مقسدما ( مع بقاء السلب والايجاب بحاله ) بأن يكون الاصل وعكمه موجيين أو سالبين (و ) بقاء ( التصديق ) بأن يكو نامصدقين (والتكذيب) بان یکون کذب العکس مستاز ما 1.7

## « ( المكس )»

(وهو أن يسير الموضوع محمولا والمحمول موضـوعا مع بقاء السلب والايجاب بحاله ) بمنى أن الاصل ان كان موجبا فيكون العكس موجبا أوساليا فعاليا (و ) مع بماء ( النصديق والتكذيب بحاله )وعير بـضهم بالصدق والمكذب ويعضهم بالصدق فقط وهو الحق لان العكس لازم للقضية ولايلزم من كذب الملزوم كذب اللازم فان قواناكل حبوان انسان كاذب مع صدق عكسه وهو بمض الانسان حيوان بخلاف سدق المذوم يستحيل معه كذب اللازم ولاس المراد بصدقهمافي عبارة البمض سدقهما في الواقع بل أن يكون الاصل بحيث لو فرض صدقه لزم غالبًا ( قوله يصير ) اما يضم أوله وفتح ماقبل آخر.مشددا أوبضمأوله وكسر ماقيل آخره كذك (قوله السلب والابجاب) لواو بمني أو والاخصر الكيف لامهم تتبعوا القضايا فلميجدوها بمد النبديل ملازمة للامسل فىالصدق الاوهى موافقة له في السكيف ( قوله ومع بقاء التصديق ) وانتكذيب بحاله برهان الدين معنى الكلام هنا على التوز يعريبن إن البقاء لانصديق وكذب العكس يدل على كذب أصله ولايلزم من كذب الاسل كذب عكمه اذقديكذب الاصلو يصدق عكمه نحوكل حيوان انسان و بعض الانسان حيوان وأشار بتقديم النصديق الى كونه من جاندالاصل وبتأخير التكذيب الى كونه من جانب العكس بناء على إ تقديمالاصلعلى عكسه فان الاصل ملزوم وعكسه لازمله فانقيل لفظ البقاء عنع ذلك لدلالته على سبق التكذيب أيضاقلت يجاب بأن المراد اللقاء

كذب أصله لان العكد لازم لاسله وكذب اللازم يستلزم كذب ملزومه ( نبيهات الأول ) في عارة المدق والكذب وفيأخرى الاقتصار على الصدق وهو الصحيح لآنه لايلزم من كذب الاسل كذب عك فكل حيوان انسانكاذب وعكمه بعض الانسان حوان صادق ولكن لاولى الاقتصارعلى التصديق لأن المراد أنه متى قرض صدق الاصل أزمه فرض صدق عكسه سواء كانا صادقين في الواقع أملا (الناني) ان الاصطلاح أن يراد بالموضوع ذاته وما صدقات مفهوميه و بالمحمول مفهومه فالمراد من تصيير الموضوع محمولا بالنسبة للتكذب الوجودأو يجمل من باب المشاكلة (قوله وهو )أى الاقتصار ان اللفظ الذي كان في

الاصل مرادأ منهالذأت والماصدقات وكان موضوعافيه براد منالمفهوم ويجيل محمولا في عكمه واللفظ الذىكان في الأصل مرادا منه المفهوم وكان محمولا فيه يرادمنه الذات والماصدقات و يجمل موضوعا في عكسه ﴿ النَّاكَ ﴾ يعالمَق العكن كثيراعلى القضية الحاصلة بتبديل طرفي الاصل ( الرابع الاولى التصير جالاول والثاني ليشممل عكس المتصلة صدق المكسومع هذا فالتعبير بالتصديق أولى منه بالصدق لازالتصديق لا يقتضي وقوع الصدق وعبارته قاصرة على الحلية فلوقال وهوأن يصبر الامتضاء أولا لكان أولى لتناوله الشرطيات واعبر أن المكس يطلق كثيرا على القضية الحاصدلة بتبديل الموضوع بالمحمول وعكمه وان المراد بهدما الموضوع والمحمول في الذكر أعنى وصنهما المنواني فلا يرد السؤال بأن المكس لايصير ذات

على الصدق (قوله صدق المكس) أى فرض صدقه ( قوله ومع هذا )أى كون الحق الافتصار علىالصدق وتأويله بفرضه (قوله لايقتضىوقوع الصدق) أي فالتمبير به لابوهم خلاف المراد (قولهوعبارته)أيالمصنف في تمريف المكن ( قوله قاصرة على الحلية ) أي عكسها لنسره بالموضوع والمحمول (قوله وهو ) أي المكن (قوله الاول ) أي العارف الاولّ الشامل للموضوع في الحملية والمقدم في الشرطيــة ( قوله والثاني ) أي الطرف الثاني الصادق عحمول الحلية وتالى الشرطية (قوله اتناوله)أي حدالمكن (قوله الشرطيات)أيعكسها (قوله على القضية الحاصلة الحر) أى كإيطلق على التصمر والتديل الذي هوقعل الفاعل حقيقة (قوله بهما) أي الموضوع والمحمول(نوله وسفهما) أي لفظهما (قوله!المنواني) بضمفسكون أىالمنسوب لعنوازمصدر عنون اذاعبرنسبة المتملق بالفتح للمتعاق بالكسرأى المشون وعهما مثلا اذا قلنا كل انسان حيوان فقه اجتمع فيه ثلاثة اشياء ذات الموخــوع أى افراده كزيد و بكر وخالد ووصف الموضوع أي لفظه المعر به عن هذه الافراد كانسان ويسمى موضوعا بلذكر أيضا وعنوانا أيضا ووصف الحمول الذي هو الحيوان ولاشك انك اذاعكمته الى بض الحيوان أنسانا لمتمير افراد الانسان محمولا ولامفهوم المحمول موضوعا بل موضوع العكس ذات المحمول فيالاصل ومحموله مفهوم الموضوع فيه وكمذا لاشيء من الانسان بحجر ولاشيء من الحجر بانسان (قوله فلا يرد السؤال) مريم على قولهوان المـراد بهما الح (قوله بأن العكس الح) تصوير للسؤال (قوله ذات

الموضوع بحولاووصف المحمول موضوع البكر ذات المحمول ويحوله وسف الموضوع ( والموجبة الكلية لاتنمكر كاية ) للاتنتقض بحادة يكون المحمول فيها أعم من الموضوع ( اذبصدق قولةا كل انسان حيوان ولايصد ق كل حيوان انسان والالصدق الاخص على جميع أفراد الاعم وهو محال ( بل تنمكس جزئية لانا اذا قانا كل انسان حيوان يصدق قولنا بعض الحيوان انسان ان يحد الموضوع شيئاً

الموضوع ) أي افراده (نوله ووسف المحمول) أي مفهومه (قولهذات الحمول) أي افراده (نوله ووصف الموضوع ) أي مفهومه والحاصل أن المشير فيموضوع الاصل وموضوع عكسه هو الافراد والذات وفي المحمول فهماالوصف أى المفهوم (قوله لاتتمكس كلية) أي لايطرد وقد ينفق في بعض المواد نحو كل انسان ناطق وكل ناطق انسان لسكن لايسمى عكسا اصطلاحا لانشرطه الاطراد (قوله لثلا ينتقض بحادة يكونا نحمول فيهاأعممن الموضوع)لما كانماذكره الصنف في تعليل المسئلة مادة جزئية لاينبت المسئلة الكلية علل الشارح على وجه كلي وجمل ماذكره المنف كالتقر ير بالمثال على ماهو العادة ( قوله يصدق قوانــــا بعض الحيوان انسان )أى و يطر دصدقه فيغير هذه المادة أيضا ( قوله فانا نجد الموضوع شيئا معينا الخ) هذا استدلال على المدعى السابق من أن الموجمة السكلية تتعكس موجبة جزئية وهذا أحد طرق بهزئة للقوم في بيان عكوس القضايا و بسمى طريق الاقتراض وهو أخفاها ولابجرى الافيالموجبات والسوالب المركبة وحاصله أن يغرض الموضوع فردأ مسناس ماصدقاته وبحمل عليه المحمول ممالموضوع فينتظم مهما قياس منتج للمكس فني مثال المصنف يفرض الموضوع وهوانساز فردا مينا كزيد ويمحمل عليه حيوان فنقول زيدحيوانونحمل عليهانسانا أيضا وتقول زيد انسان فبكون مجموعهـما فياسا من الشكل الناك ويرد الى الاول بكس الصنرى قيصير بعض الحيوان زيد و زيد أنسان فينتبح بمض الحيوان أنسان وهو المكس المدعيملازمته للاصل

كلية)لئلاينتقض بمادة محمو لها أعم من موضوعها (اذ يصدق قوانا كل أنسان حبوان ولابصدق كل حيوانانسان بل تنعكس) الوجبة الكلبة موجــة ( جزئية لاما اذا قلدا كل انسان حبوان) وهو صادق ( ازم أن سدق بعض الحيــوان انسان ) وأشار الى دليل ميدق يعض الحيوان انسان بقوله (قانا) بكسر الهمز وشد النون (نجد) أي نفر من وتقدر (الوضوع) أي فالعكسوه وبمض الحبوان انسان وموضوعه الحوان فنجده (شيئاً )أي جزئما ممناكز مد

(والموجبةالكليةلا تنعكس

(موصوفا بالانسان والحبوان) اي عجولا علىهانسان ومحمولاعاته حوان فيصيرقضيتين فتركبهما هكذا زيدحموان وزيد انسان وهذا من الشكل الثاك لان الحد لاوسطموضوع في مقدمتين فيرد الى الشكل الاول بعكس صفراء فيصرهكذا بعض الحيوان زيد وزيد انسان فينتج بعضالحيوان انسان وهو المكس وهذايسي في الاصطلاح طريق الافتراض وهو مختص بالموجسات والسدواك ألم كات ( تنسه ) للة و مفى الاستدلال على صدق العكس ثلاث طرق الأول طريق الافتراض وهب ماتقدم وحاصله أن يقدر موضوع المكس جزئيا معينا وبحمل عليه محموله ثم وضوعه و بركبان قياسا نتيحته المكس انثاني طريق المكس وحاصله الاسكس نقيض المكس ويقابدل عكس فقيض المكس ۱۱۰ أو ينافه وعلى كل فهو كاذب فمكوسه و.لمزومه وهو بالاسل الصادق فاماان بناقضه

نقيض المكسكاذب فالمكس موصوفا بالانسان والحيوان وهوالحبوان الناطق( فيكون بعض الحيوان صادق وهو المطلوب بان 🛮 انساناً ) ولاه اذاصدق كل انسان حيوانازمان يصدق بعض الحيوان

عكس كل أنسان حبوان ﴿ فِي العَسْدَقُ ﴿ قُولُهُ مُوسُونًا بِالْانْسَانُ وَالْحُوانُ ﴾ أي محمولان عليه الانسان فيالصغري والحيوان فيالكبري ( قوله وهوالحيوان )الناطق المناسب أبداله بزيد مثلا ( قوله فيكون باض الحيوان أنسانا ) أي نتج هذه النتيجة وهي المدعى (قوله ولانه اذا صدق كل انسان حيوان الحر) هذا تقرير للدعوى السابقة بعينها تمهدا للاستدلالعلما بطريق آخر يسمى طريق المكس وهو ثاني الطرق التسلانة السني أنبت بها القوم العكس قال السمد في شرح الشمسية آثالت طريق العكس وهو ان تمكس نقيض المكس محسالا فيكون المكس حقا وآعا قلنا ينافي ليشمل الخادة والمناقضة ثم قال وهذا الطريق بجرى فىالسوالب أيضا بخلاف

يقال في الاستدلال على صدق انسان بعض الحبوان انسسان لوكذب مض الحوان انسان لصدق تقيضه وهو لاشيء من الحيوان إنسان ولوصدق هذا لصيدق عكمه وهدو لاشيء من الانسان محيوان ومذامناف للاصل الصادق نيوكاذب فمكوسه كاذب وهو نقيض

المكس فالمكس مسادق وهوالمللوب الثالث طريق الحلف وحاصله أن يضم طريق خيض المكس كبرى الى الاصل صغرى فينتظم مهماقباس منتج اب النبي وعن فعد و هو كاذب فالنباس كاذب لكذب احدى مقدمتيه وهو نقيض العكس فالعكس صادق وهو المطلوب إن يقال لوكذب بعض الحيوان اندان اصدق نقيفه ومو لاشيء من الحيوان بانسان فيضم صغرى للاصل كبرى مكذا لاشه، من الحيوان بانسان وكل انسان حيوان وهذا من الشكل الرابع لوضع الاوسط في صفراء وحمله في كبراء فبرد الميالة كما الاول بجيل الصفري كبرى والكبرى منهري هكداكل انسان حيوان ولاشيءمن الحبوان بانسان فينتج لاشيء من الانسان بانسان وهوكاذب فالقياس كاذب ولاخلل في هيئته لابجاب صفرا موكلية كبراه ومقدمته الصفرى صادقة فكبراه كاذبة وهو نقسض المكس فالمكس مادق وهو المطلوب

والالمدق نقضه وهو لائيء من ألحبوان بأنسان فتازم المنافأة بين الانسان والحيوان فصدق ليس بعض الانسان محوان وقد كان الاصل كل انسان حيوان هذا خلف أوضم ذلك النقيض

طريق الافتراضوعبارة شرح المطالع اثناك طريق العكس وهي أن تمكن نقيض العكس الرند لنقيض الآسل أن كان جزئيا أوضده أن كان كذا وحاصله أن يعكم خدض العكم المرهن عامه و بقابل بالقضة الاصلية المفروض صدقها فينافها أنكان كليا ويناقضها أنكان جزئيا فمحكم بكذبه فلزم الحكم بكذب ممكوسه لانهماز وماهو كذب اللازم يستلزم كذب ملزومه وهو نقيض العكس فيلزم الحكم بصدقالعكس لاستحالة كذب التقيضين مما (قوله والا) أي وان لم يصدق بعض الحبوان انسان (قوله وهو ) أي تقض بعض الحبوان انسان الموجب الجزئر (قوله فنازم المنسافاة مين الانسان والحموان) أي لانه ملزم من صدق لاشيء من الحيوان بإنسان صدق عكمه وهو لاشيء من الانسان محوان وهذامناف للاصل الصادق وهو كل أنسان حوازقهو كاذب فملز ومده وهو لاشهره من الحوان بانسان كاذب فنقيضه وهو بعض الحبوان انسان صادق وهو المطلوب (قوله فيصدق) ليس بعض الانسان محيوان أي يازم فرض صدقه لانه لازم لمكس نقيض المكس وهولاشيء من الانسان يحيوان لاستلزام السلب الكلي السلب الحزثي وهذانقيض الاصل الصادق فهذا كاذب فلزومه وهو لاشيءمن الانسان مجيوان كاذب فلزومه وهو لاشيء من الحيوان بانسان كاذب فقيضه وهو يعض الحيوان انسان صادق وهوالعللوب (قوله وقد كان الاصل) أى للمكس (قوله كل انسان حيوان) أي وهـــذا مفروض الصــدق فنافيه أونقيفه كاذب فازومه كاذب وهكذا ختي ينتهي لنقيض المكس فبلزم صدق العكس وهو المطلوب (قوله خلف) بضم الحساء المسجمة وسكون اللام أي باطل أو بفتح الحاء أي مرسى خلف الظهر ليطلانه (قوله أو يضم ذلك النقيض) أي للمكس وهو لانبيء من الحيسوان

﴿ وَالمُوحِةُ الْجِزِيَّةِ تَنكُن مُوحِةُ جَزِيَّةً أَيضًا ﴾ أي كما العكست الموجبة الكلية موجبة جزئية (بهذه الحجة) أي طريق الفرض ١١٢ - فعكس بمض الحيوان انسان بعض الانسان حيوان بان يقال

وهذامن الثالث فرد الى

**بعض الا**نسانزيدوزيد

على صدقه أو يقال او كذب

سفر الانسان حوان

لصدق نقبض وهولاشيء

من الانسان بحوان ولو

صدق هذا لمدق عكسه

وهو لاشيء من الحبوان

بإنسان وهيذا كاذب لأنه

نقيض الاسل أنسادق

العكبي فالعكس صادق وهو

المطلوب أويقال لوكذب

يعش الانسان حسوان

المدق نتيضه فيجعل صغري

والاصلكبرئ هكذالائه إه

من الانسان بحبوان وبعض

الحيوان انسان وهذامن

الرابع لوضم الوسط في

صفراه وحمله فيكراه فدد

إلى الأول بحمل الصفري

ويد انسان وزيدحيوان الى الاصل لينتج سلب الثبيء عن نفسه هكذا كل انسان حيوان ولاشيء من الحيوان بانسان ينتج لاشيء ن الانسان بانسان وهو محال الاول بمكن صفراه هكذا (والموجة الجزئية أيضا تعكس) موجية (جزئية بهـذه الحجة)

حيوان فينتج بعض الانسان إبنسان أي مجمولا كبرى للقياس (قوله الى الاصل) أي للمكس المفروض حيوان وهوالمكس المستدل الصدق صغرى (قوله كل انسان حيوان) هذا هوالأسل وهو الصادق (قوله ولاشيء من الحبوان بانسان ) هذا قبض العكس وهذا القياس من الشكل الاول وصغراه موجة وكبراه كلة فقد استوفى شرطي ائتاجه ابجاب صفراه وكنية كبراه ( قوله وهو محال ) أي ولاخلافي هيئة القياس لاستيفائه شرطى اناجه وتغرر الاوسط فيهفأنحصرالخلل فيمادنه ومفراه مفروضة الصدق فانحصر الكذب فيكبرا موهي تقيض المكن فثنت صدق العكس وهو المطلوب ويسمى هذا طريق الخلف وهو الطويق الثالث من طرق اثباتالمكن وحاصلهضم نقيضالكس الى الاصل والنظر إلى تدبعة القياس المرك مهما فان كذبت علم من كذبهاكذبنقيض العكس وهذا يعلم منه صدق العكس وهو المراد الممكوسه كاذب وحونقيض قال المصام الخلف مطلقا هو اثبسات الشيء بابطال فقيضه سواء كان

ليتوصل بانعكاسه الى ماينافي الاسل المفروض الصيدق فليس عكس التقيض خارجًا عن طريق الحلسف الآأن يدعم أن الخلف في باب قيل سمى خالفا لأن المتمسك به يثبت مطلوبه بابطال نقيضه فكأنه مأتى مطلوبه لاعلى الاستقامة بل من خلفه ويؤيده تسمية القياس الذي يناق الى المطلوب ابتداء من غير تمرض لا ملك تعضه مستقما [(قوله والموجبة الجزئية) تمكن جزئية بهذه الحجة بحث فها بنتضها

بحو بيض الانسان زيد لاه لايمكس الى بيض زيد انسان لسكذبه

الابطال بضم نقيض العكس مع الاصل لينتج محالا أو بكس النقيض

وأجبِب بآنه ليس الراد بزيد هنا ممناه المشخص بل مفهوم كايوهو كرى والكرى صغرى حكذا مضرالحوان أنسان ولاشيءمن الانسان محبوان فينتج ايس بمضالحيوان يحنوان وهوكاذب ولاخلل في الفياس الامن انتبض العكس فهو كاذبوالعكس مادق وهوالمطلوب نعكس بعفرالانسان حيوان بعض الحيوان انسانلانانجدشيئاً موصوفاً بالحيوان والانسان فيكون بعض الحيوان انسانا ولانه اذا صدق بعض الانسان حيوان لزم أن يصدق بعض الحيوان انسانوالا لصدق نقيضه وهو لائي، من الحيوان بانسان فيلزمه لائي، من الانسان بحيوان وقد كان الاصل بعض الانسان حيوان هذا خاف أويضم هذا التقيض الى الاصل لينتج سلب الثي، عن نفسه كامر ( والسالمة السكلية تعكس ) سالبة (كلية وذلك ) أى انعكامها كلية ( يين بنفسه

مسمى زيد لان الجزئي لابحمل فالعكس المذكور صادق(قوله ضكير بمض الانسان حيوان الخ) تقرير للدعوى تمهيدا للاستدلال علمها بطريق الافتراض ( قوله لانا نجد) أي نفرض فهدا اشارة لط ق الافتراض ( قوله شيئاً )أي فردا معينا من ماصدقائه كزيد ( قوله موصوفا بالحيوان والانسان) أي محمولا عليسه الحيوان تارة ومحمولا عابــه الانسان تارة أخرى فينتظم قضيتان تركيمها قياسا هكذا زيد حيوان وزيد انسان وهذا من الشكل ألناك ويرد الى الاول مكس المغرى فيسير بمض الحيوان زيد وزيد انسان فينتج بمض الحيوان انسان وهو العكس المعالوب ( قوله فيكون بمض الحيو ان انسانا ) إشارة | لنتيجة هذا القياس ( قوله ولانه اذاصدق بعض الانسان حيوان لزم أَنْ يُصِدَقُ بِمِشَ الحِيوانِ انسانُ) تقرير الدعوى أيضاتمهما للاستدلال عامها بطريق العكس (قوله والا) أي وان لم يسمدق بعض الحيوان انسان ( قواه فنازمه )أي النقيض المذكور ( قوله لاشيء مز الانسان بحبوان ) أي لانه عكسه (قوله وقد كان الاسل ) أي للمكن المفروض صدة، باض الانسان حبوان (قوله هذا خلف ) أي تنافض والاسل صادق فنقضه كاذب فملزومه وهو نيقض البكس كاذب فالكس صادق وهذا هو الطلوب( قوله هذا النقيض) أي لاشيء من الحيوان بانسان (قوله الى الاصل) أي بعض الانسان حيوان فينتظم منهما قياس من الشكل الاول هكذا بعض الانسان حبوان ولاشيء من الحبــوان بانسان ( قوله لينتج سلب النيء عن نفسه) أي بعض الانسان ليس

(والسالبةالكلية تعكس سابة كلية وذلك)أي غكسها سالة كلية (بين) بكسرالمتاة عمت أى ظاهر الإمجتاج لدليل قاه اذاسدق الحجر بانسان) والا لمدق نقيضه وهو بعض الحجر انسان و يسكس تولنالاش، من الحجر انسان والا لمدق نقيضه وهو بعض الحجر انسان و يسكس الحجر من الانسان حجر وقد كان الاسسل لينج سلب النيء عجر سدق) عكسه وهو بانسان المنان هذا حلف أو يضم هذا التقيض الي الاسسل لينج سلب النيء (قولنا لاشيء من الحجر بانسان ليس بانسان وهو عال واتحا قال كلية و لم على بحسبها المنان وهو بعض الحجر انسان لائه اتحا تعرض للمكن بحسب السكم دون الجهة والكلام على بحسبها ووائد، من الحجر الملاوما ) والاسلام الجزاية لاعكس لهالوما ) والاسلام المنان حدد من الله المنان الله المنان حدد من الله المنان الله المنان المنان المنان الله المنان المنان الله المنان الله المنان الله المنان الله المنان المنان المنان المنان الله المنان المنان الله المنان المن

إنسان ولاخلل الا من نقيض العكس فنقيض العكس كاذب والعكس صادق وهو المراد وهذا طريق الحلف والوسط طريق العكس (قوله فأنه أذاصدق قولالاشيء من الانسان بحجر ) فقدصدق قولنالاشيء من الحجر بانسان هذا تقرير للدعوى لااستدلال عليها فلانافي قوله و فلك بين ينفسه (قوله والالصدق نقيضه الح) تنيهوتذكير وندريب المبتدى على الاستدلال قلا ينافي قول المسنف بين بنفسه وهذا اشارة لطريق المكس ولميذكر طريق الافتراض لآله لا عجرى في السالة الدسطة كاتقدم( قوله وينعكس ) أي بعض الحجر انسان ( قوله لاشيء ) من الحجر باندان صوابهلاشيء منالانسان بحجر (قوله خلف) أي تناقض والاصلرصادق فنقيضه كاذب فمكوسه كاذب فنقيضه وهوالمكس صادق وهوالمطلوب (قوله بعض الانسان )حجر صوابه بـض الحجر انسان (قوله ولاشيء من الحجر بانسان) صوابه ولاشيء من الانسان بججر (قوله وهومحال) أىولاخال الامن نقيض المكسفهو كاذب والمكس صادق وهو المطلوب ( قوله لأنه انما تعرض للمكس محسب السكم الـ﴿ ) حاصله انالحكلة والجزئية عبارة عن الكمية التي الكلام فيها فلذاعبر بها بخـــلاف الـفس فتشمل الجهــة وهو لمبيين العكس بحسها ( فوله والسالبة الجزئية الح) بـض الشارحــين لمبذكروا المهملة والشخصية | لان المهملة فيقوء آلجزئية والشخصية لاتعتبر فيالملوم اھ وقال بمض الشارحين الشخصية لاتمكس ودو الظاهر غنيمي (قوله والا) أي

قول الاشيء من الانسان بانسان) والالصدق نقدضه وهو بيض الحجر انسان وباز ، ٥ سدق عكيه و هو يعض الانسان حجروهو كاذب لآونقش الاسل المادق فلزومه كاذبوهو تقيض المكر فالعكس صادق وهوااطلوبأو يضمقيض المكراليالاسل مكذا بعض الحجرانسان ولا شيءمنالانسان بحجر وهذا من الشكل الوابع فردالي الشكل الاول بعكس مقدءشه حبما هكذا بعض الانسان حبر ولاشيء من الحجر بانسان فينتج ببضر الانسان ليس بانسان وهو كاذب فنقيض المكس كاذب فالمكس صادق وهو المطلوبوقد تقدمان الافتراض لايأتي فيالسو السالساقط (والسالية الجزئية لاعكم لمازوما

لاتناض عددة يكون الوضوع فيها أعم من المحمول فيصدق سلب الاخص عن بعض الاخص الاخص عن بعض الاعم ولايسدة سلب الاعم عن بعض الاخص (قاله يصدق قولنا بعض الحيوان ليس بانسان ولايصدق عكسه )وهو بعض الانسان ليس مجيوان لصدق تقيضه وهو كل انسان حيوان والا لوجد الكل بدون الحيره وهو محال وقيد بقوله لزوما لانه قد يصدق المكس في بعض المواد مثلا يصدق بعض الانسان ليس مججر ويصدق عكمه أيضا وهو بعض الحجر ليس بانسان ولما فرغ مما يتوقف علم التياس من القضايا ومايسرض لهامن تناقض وغيرما خذفي بيان النياس وهو المقصود الاهم

بأن قلنا بالمكاس السالمة الجزئمة (قوله سلب الأخص عن يعض أفراد الاعم)أى الذي في الاصل (قوله سلب الاعم عن يعض الاخص) أي الذي في المكسر (قوله اصدق نقصه ) أي المكس علة لنو صدق المكس ( توله وهو ) أي نقض المكس ( قوله والا ) أي لوصيدق العكم. هذا اشارة لدلل آخر على كذبه ( قوله الكل ) أي الاخس كالانسان (قوله الحزم) أي الاعم كالحيوان ( قوله وهو ) أي صدق الكل بدون حزَّ ثه ( قوله وهو محال ) أي فملزومه وهو المكس محال ( قوله في بعض المواد ) أي اذا كان بين الموضوع والمحمول تباين كلى ا كمثالالشارح أوعموم وجهي نحو بعض الحيوان لبس بأبيض وبعض الابيض ليس بحيوان ( قوله من القضايا الخ) بيان لما يتوقف القياسُ [ علمه ( قوله ومايغرض ) لهـا عطف علىالقضايا (قوله من تناقض الح) أ بـان لـــا يمرض للقضايا ( قوله وغيره ) أي المكنى المســـتوي فيو عام مرادبه خاس ( قوله القصود ) أي للمنطقي ( قوله الاهم ) لان المقصود بالذات من العلوم المدونة الاحكام التي ادراكها يسمي تصديمًا والمماني التي ادراكها يسمى تصورا لاتطلب فيالعلوم المدونة لذاتها بلياكونها وسائط ووسائل فلتصديقات فالادراكات التصديقية أشرف منيا وأعلى وغرض المنطقي بيان الطريق الموصل الىالجهول الصورى والطريق الموصل ألى المجهول التصديقي والقياس هو الوصل إلى النصديق فهو

قام) أى الشأن (جدة قولتا بخض الحيوان ليس بانسان ولا يصدق عكمه ) وحبو بعض الانسان ليس مجيوان بعد قية في يمض الانسان البسان الميض المنسان ليس مجيو بعض الانسان ليس بانسان ولكن لا يسم عكسا المواد لانه لازم واللازم واللازم والمان المواقع الميان الميان

( قــُول ) أي مركب نام لانه العمدة في نحصيل المطاب التصديقية فقال \*( القياس )\*

وهو لفسة تقدير شيء على مثال آخر واصطلاحا (هو قول) ملفوظ أومعقول (مؤلف من أقوال) قوابن فأكثر (متى سامت لزم عنهالذائها

أشرف الطريقين وأنما لميقدم فىالوضع لتقدم انتصور عليبه في الطبيع يضم فكسر مثقلاً الأقوال [ اذالحكم على الجهول أوبه محال ( قوله لابه ) أى القاس (قوله المدة) أى المعول عليه المعتد به دون الاستقراء والتمثيل (قوله المعال ) أي الاحكام والنسب (قوله النصديقية) أي المنسو بة للتصديق نسبة المتملق الفتح لامتملق بالكسر ( قوله تقدير شيء ) أي تدين قدره وكمنه أكثر جزئيات كلم ليحكم ( قوله على مثال آخر ) أي بعرضه على مثال شيء آخر فمثال مضاف الآخركتقدير التوب بعرضه على الآلة المسهاة ذراعا الــ في مثال للذراع الحققي المستحضر فيالذهن وكتقدير القمح بمرضه علىالآلة المسهاة ويبة التي هي منال للويبة الحقيقية الذهنيسة وكنقدير مايوزن لانهما لايازم من تسليمها بعرضة على الآلة ألى تسمى رطلا وهو مثال الرطل الذهني (قوله قول) تسلم قول آخر (لذاتها) ] جنس شمل القياس والقضية الواحدة مطلقا (قوله مافوظ أومعقول) أَى الاقوال فصل مخرج | ظاهره أنه مشترك بينهماوقال السيد فيشرحه القول عندهم هوالمؤلف المعقول و يطلق على المؤلف الملفوظ لدلالته على المعقول (قوله مؤلف) ائما ذكر لشلق به قوله من أقوال والا فقوله قول مغن عنـــه( قوله آخر بواسطة مقدمة أجندة من أقوال ) فصل مخرج القضية الواحدة مطلقا ( قوله قولن )فأكثر اشارة الى أنه أراد بالجمع مازاد على واحد ضرورة صحة تأليفالقياس من مقدمتين قال ملاتا لج كل جم يذكر في التعريف فالمراد بهمافوق الواحد فهي قاعدة ( قوله مق سلمت ) أي الاتوال ( قوله لزم عهما لذائها ) أي لزوما ذهنيا بمني أنه متى حصلت الاقوال فيالدِّهن انتقل الى القول الآخر ولو قال متى سلم لزم عنه لذائه بنذكير الضائر لكان أولي لترجمالضائر للقول للؤلف من أقوال الذي فيه ألمادة والعورة وكقولنا فلان يتحرُّكوكل ومعني استلزامه القول الآخران يكون لكل من مقدمتيه دخل فيه

حنس شملالقاس والقضبة (،ؤاتف) يضم المم وفنح الهمز واللاممثقلا ذكره توطئة لقوله (من أقوال) أى تولين أو أكثرفصل مخر جالقضية (متى سلمت) ( لزم عنها ) أي الاقوال فصــل مخرج الاستقر اء الناقص أي تتبع أحكام علبه باحكامها والنمشل أى نسنة جزئي بجزئي في حكمه لاشتراكهمافىءلمنه النول المؤلف منأقوال متى سلمتازم عنها قول كفياس المساواة نحو (1) مساو (ب) و (ب) مساو (ج) يدّج (١) مساو (ج) بواسطة مقدمة اجبية هي ان مساوي مساوى شيء مساو الشيء

[ ( قول آخر )بفتح الخاء المجمة أى ليس عين الاقوال فصل مخرج مجموع قضدين غىر مشــتركتىن في حد وسط فانه مسمتلزم كلا مهما استلزام الكل لجزته ( تنسهات الاول ) المراد باللزوم مايشمل البين كما في الشكل الأول وغيره كما فيسائر الاشكال (الثاني) أفاد المصنف مقوله متى سامت أنه لايشترط كون الاقوال مسلمة في نفس الام فشمل الحدالفالطة (الثالث) القياس قسيان بسط وهو المؤلف من قولين ومرك وهوالمرك من أقوال نحو الناش آخذ المال خفة وكل آخــذ الممال خفسة سارق وكل سارق تقطع يده ينتج النباش تقطع بده وسمى مركبا لنركُّه من قياسين نتيجة أولحما صغرى ثانهما ولم تذكر لعلمها وهي النباش سارق (الرابع) لم بقل من مقدمات لاستاز أمهالدور لذكر حدالقياس في تعريف المقدمة

أ قول آخر ) أى مفابر لكل مها فالمؤلف من قولين كقولنا العالم متغير أ وكل متغير خادث فهذا مؤلف من قولين يلزم عنهما قول آخر وهو العالم حادث والمؤلف من أكثر من قولين كقولنا النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق وكل سارق تقطع يده فهذ امؤلف من ثلاثة أقوال يلزم عنها قول آخر وهو النباش تَقطع بده والاول يسمى قياسا بسطا والثاني قياسا مزكا الركه من قياسين فخرج عن أن يكون قياسا القول الواحدوان لزم عنه لذاته قول آخر كمكسه المستوى ( قوله قول آخر ) فصل مخرج مجموع قواین کجاء زیدوذہب عمرو فان مجموعهما وان استلزم احداهما استلزأم الكل لجزئه لكن اللازم ليس مغاير الكل مهما بل عين احداهما وأيضا ليس أكل واحدة منه و دخل في استازام الاخرى والالزم أن الجزء بستازم الكار والمقررخلافه وأن لاتوجداحداهما بدون الاخرىوهو ياطل (قوله أي مغاير لكل منها) أي الأفوال بحيث لايكون عن قضية منها وانكان مؤلفا من حسدودها وحاصل معني المفايرة أن لايكون القول عسين المغرى ولانفس الكرى (قوله النباش) أي لقير الميت عقب دفئه لاخذكفنه ( قوله للمال ) أىالكفن ( قولهوالاول ) أيالؤلفمن قولين ( قوله والثاني ) أي المؤلف من ثلاثة أقوال أو أكثر ( قوله قباسين ) أي تسجة أولهما صغري للثاني ولم تذكر لكونهما معلومية والاصل الناش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق فالنباش سارق وكل سارق تقطع بده وكون القياس مركبا من ثلاث قضاياأمر ظاهري وفي الحقيقة هما قياسان بسيطان (قوله القول الواحد) أي عرفا وان تركب من قولين محسب الاصل نحو ان كانت الشمير طالبة فالنهار موجود ونحو متى كان كما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فمتى كانكلاكانت الشمس طالمة فالليل ايس بموجود (قوله وان لزم ا عنمه لذاته تول آخر الح ) نحوكل انسان حيوان فأنه يلزمه عكمه المستوى وهو بهض الحيوان انسان وعكس نقيضه الموافق وهو كلسا ليس مجبوان ليس بإنسان وعكس تقضمه المخالف وهو لاشيء ممما

## وعكس تقيضه لانه لم يتألف من أفوال والاستقراء والنمثيل لانهما

لدس مجوان بانسان واوم المحال أوالممالغة ( قوله وعكس نقضه )أي الموافق أو المخالف ( قوله لانه لميناًلف الح) عــلة لقوله خرج القول الواحد (قوله والاستقراء والتمشل ) أراد به الاستقراء غير النام وهو أجراً، حكم أكثر الحزثات على حميها بواسطة يتسع أكثرها نحو كل حيوان نحرك فكه الاسفل عند ، ضغه لأن الانسان والنرس والمر والشاة والقر والحار والغل كذلك وهوغرنام لوحو دالتمساح يحرك فكه الاعلى عند مضفه والنمشل الحاق جزئر محزئر آخر في حكمه لاشترا كهما في علنه نحو الندذ كالخمر في الحرمة لاسكاره كالخمر ولايفىدان النقين لاحيال ان حرمة الحمر لذاتها وأما الاستقراء النام ففد القين كالقياس اذهو اجراء حكم جيع الجزئيات على كليها واعا مَأْتِي اذا كانت الحز ثبات مضوطة نحو كل عنصر متحنز لان التراب والماء والهواء والنار متحنرة لأنحصار المنصر في الاربعة فلا يوجد له جزئي الاوله هذا الحكم فلذا أفاد النقيين ولذا يحولونه الى صورة القباس نحو المناصر هبذه الاربدية وكلها متحنز فالمناصر متحزة والظاهر إن الاستقراء والنمثيل لأنح حان عن القياس والاخرجة السفسطة والجدل والخطابة والشمر لمدم افادتها النقن ويؤيد هــذا قول قلا أحمد محل خروج الاستقراء والتمشل بقبد اللزوم ان أريد به اللزوم العلمي الجزمي فان أر يد ماهو أعمفلا يخرجازأفاده الدلحي وفيه نظر فان المنظور لهفىالقياس الاستلزام علىفرش التسلم لاافادة البقين والاكان قاصرا على البرهان والاستلزام على فرض التسلمليس نابنا للاستقراء غىر النام والنمثيل فهما خارجان ولايخرج معهما غسر البرهان لتبوت الاستلزام له على فرض تسليمه والله سسيحانه وتعالى أعلم \* وقال بعض الشارحين الاســـتـدلال بشيء على آخر اما بجزئي على جزئر لاشتراكهما فيعلة الحكم وهوالنمثيل ونسميه الفقهاء قياسا نحو السَّدُ كَالْحُمْرُ فِي الحرمَّةِ لاسكارِهُ وَامَا بَحِزْقُ عَلَى كُلِّي اللَّهُونَّهُ فِي ا أكثر جزئياته وهوالاستقراء وهو تام ان وجد الحكمفي جيعجزئياته

وان تألفا من أفسوال لكن لايلزم عهمها شيء آخر لامكان التخلف في مدلولهما عنهما ومايلزم عنه قول آخر لالغاله بل بواسطة مقدمة أجبية كا في قولتا فسلان الريض يتحرك فهو حي لانلزوم أنه حي اتما هو بواسطة أن كل متحرك بالارادة حي وكمافي قياس المساواة وهو مايتركب من قولين يكون متعلق محمول أولهما موضوع الآخر كقولنا المساول و و مساول لج فان حدين القولين يستازمان المساولج لا

نحوكل جيبر اما حماد أوحبوان أونيات وكل واحد منها متحنز فكل جيم متحر ويسمى قباسا مقديا وناقص ان كان الحكم موجودا في أكثر حن ثياته كامتقراء أفرادالانسان والفرس والحمار والطبر ووحدانها تح له فكما الاسفل عند مضنها أو بكلي على جزئي أو بكلي على كلي وهم القداس نحوكل انسان حبوان وكل حيـوان ماش فكل انسان ماش ونحوكل انسان ناطق وكل ناطق ضاحك وتسمى هذه الثلاثة حججًا ودلائل والممدة فها القياس(قوله وان تألفا الح ) واوه حالية (قوله لايلزم عنهما) لناسب لايازم من تسليمها تسليم شيء آخر (قوله ومايازم عنه قول آخر لااذا له الح )عطف على فاعل خرج أيضا (قوله فلان المريض) يتحرك هذه صفرى والكبرى محسدوفة أى وكل من يتحرك فهو حي ينتج فلان المريض حي ( قوله لان لزوم أنه حراط) (قدله وكا في قباس المساواة) عملت على قوله كلف قولك (قوله وهو) أى قباس المهاواة (قوله ماديرك) من قوابن جنس شمل المرف وغره ( قوله بكون متعلق بكسر اللام الخ ) فصل مخرج ماعداالعرف ﴿ قَوْلُهُ أَوْ لَمُمَا ﴾ أي القولين اللذين تركب القباس منهما (قوله موضوع الآخر) أورد عليه أنه يلزم خلوه عن تكرار الوسط لانه أما محمول فىالصفرى موضوع فىالكرى أوعكسه أومحول فهما أوموضوعفهما فليس قياسا فلا حاجة لاخراجه بقوله لذانه وأجيب بإنه داخـل في قوله قول مؤلف من قولين منى سلما ازم عنهما قول آخر مع انه لس قياسا فأخرجه بقوله لذاته ( قوله أجبية ) أي ليست احدى

لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية وهي أن مساوى المساوى الميه، مساو له ولذك لايتحقق الاستازام فيه الاحيث تصدق هذه المقدمة كافية ولذا ا مازوم لب وب مازوم لج فا مازوم لج لازماز ومالملزوم مازوم فانام تصدق نقت المقدمة المحصل منه شيء كما اذا قاتما ا مباين لب وب مباين ليج لاينرم منه أن ا مباين ليج لان مباين المباين لشيء لاينرم أن يكون مباين اله والمراد منه أن ا نسف ب وب نصف ج لاينرم منه أن ا نسف الشيء لايكون نصفا له والمراد بالزوم مايم الدين وغيره فيتناول القياس الكامل وهو الشكل الاول وغيرالكامل وهو يلقى الاشكال وأشار بقولة متى سامت الى أن تلك الاتوال لايلزم أن تكون مسلمة في نفسها بل أن تكون بحيث لوسلمت لزم عنها قول آخر ليدخل في النعريف القياس الذي مقدماته صادنة كامر والذي مقدماته كاذبة كقولنا كل انسان جاد وكل جهد حار فهذان المقولان وان كذبا في أنفسهما الا انهما بحيث لوسلما ازم عنهما ان

مقده قي القياس (قوله لتي م) صلة المساوى (قوله مساوله ) أى الشي، ( قوله ولذلك ) أى كون الناجه المقدمة الاذاته (قوله فيه) أى قياس المساواة (قوله منه) المائلة منه المقدمة أي الاجبية (قوله تلك المقدمة أي الاجبية أن وله منه) أى نتيجة ( قوله الابلزم ) أن كرن مباين المناطق أن كون مباين المناطق والمجني أن الانسان مساو الناطق ( قوله البسين ) أى ما لمان الناطق كاستازام الشكل الاول (قوله وغيره ) أى ما كان بواسطة كمكل المقدمين كاستازام الشكل الزابع أو احداهما كاستازام الشكل النافي والثالث (قوله فيثاول ) أى تمريف القياس تفريم على قوله المراد المائل النافي المسابق عيث المتابح الى رد والااستدلال (قوله مجيت لوسلمت ) أى وان كان كاذبة المتابح المي دو وادي كانتها المقال المتابع المؤلمة والموالة على هذا اذ المتابح اللاحتاج اللاحتاج المي مقدماته عاد قوله والذي كامقدار على هذا اذ كل انسان حمارلان لزوم الشيء للشيء كون الشيء بحيث لووجدوجد مقدمات الثلايلزم الدور لانهم عرفوا المقدمة بأنها ماجعلت حز ءقباس فأخذوا القباس فيتمريفها فلوأخذت هي أيضا فيتمريف لزم الدور (وهو )أي النياس (اماأقتران) وهوالدي لم يذكر فيه نتيجة ولانقمضها بالفمل (كقوانا كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث فكا جسم حادث) وسمر اقترانا لاقتران الحدود فيه بلا استشاء (واما ستنائي) وهوالذي ذكر فه ندءة أو قبضها الفمل

(اما افتراني) وهو الذي انذكرنيه النتجةولا نقيضها بالفعل وسمى اقترانيا لاقتران حسدوده وغدم الفصال بينهما بلكر (كقولناكل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث فكلم جمم حادث واما أستتنائي نقيضها بالفعل أي عادمة

واوه حالية ( قوله لان ازوم الشيء الذيء الخ )علة لقوله الاانهما بحيث الح 🏿 ( وهــو ) أي القياس (قوله كون اشيء) أي الملزوم( قوله واتماقال ) أيالمصنف في تمريف القياس ( قوله لئلا يازم ) أي على قوله من مقــدمات ( قوله لانهم عرفوا المقدمة الخ ) علة للزوم الدور على أخذها في تمريف القياس (قوله ازم الدور) أي لتوقف كل مهما على الآخر بأخذ مفي تمريفه ( قوله الذي صفة لمحــــذوف ) أي القياس جنس شامل الافتراني والاستثنائي ( قوله لم تذكر فيه نتيجة الخ) فصــل مخرجالاستثنائي ( قوله بالفعل ) أي بمسادتها وهيئتها قيد لادخال الاقتراني في تعريفه ولوحذف إيدخل فيعاندكر نتيجته فيه بالقوة لاشتماله على مادتها (قوله 🏿 فكل جمم حادث) هذه هي التبيجة ولم نذكر هي ولا نفيضها في القباس ا وهو الذي فيه التنجة أو بالفعل نهم ذكرت فيه بالقوة لاشهاله على مادتها ( قوله الحدود ) أي الاسغر والاوسط والاكبر ( قوله الذي صفة لمقدر )أىالقياس جنس 📗 وهيشها شمل العرف والافتراني (قوله ذكر فيسه نتيجة النع) فصل مخرج الافتراني (قوله بالفعل) أي بالمسادة والصسورة بحث فيـــه بأن ذكر التتبحة فيه بالفسمل ينافي قوله في تعريف القياس آخر و بأن ذكر نقيضها فيه بالذمل يستازم عدم استلزامه النتيجة اذ لايتصور استازام شيء واحد نتيضين وأجيب عن الاول بأن معني آخر كونه ليس عين أحدى المقدمتين وهذا لاينافي ذكرها فيه جزأ من احداهما وعن الثاني بأن المراد بذكر التقيض في القياس ذكر أجزاله مرتبة مركبة

بأن يكون طرفاها أو طرفا تقيضهامذ كورين فه بالفعل (كقولنا) في الثاني ( أن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الهار ليس عوجود فالشمس لست بطالعة )وفي الأول أن كانت الشمس طالعة فالبار موجودلكن الشهيل طاامة فالنهار موجود ولايشكل عامر من أَه يَسْرُ فِي الْقِياسِ أَنْ يَكُونَ الْقُولِ اللَّازَمِ وَهُو النَّذَجَةُ مُغَارِرًا لَكُلُّ من مقدماته وهنا ليس كذلك لانا نقول بل هو كذلك لانه ليس بواحد منهما

﴿ كَتِولًا ) مَا فِ نقيضها (انكانتالشمس طالعة فالهار موجود لكن الست بطالعة ) ومثال ما فيه التسحة إن كانت الشمس طالمة فالنهار موجود فمكن الشمس طالعة فالتيار سمى استثنائيالاشباله على أداة الاستثناء وهرلكن إ(الثاني) تقدم ان منني كون النيجة نولا آخر أنها ليست عن احدى للقدمتين وان كانتجىأو نقضها حزء احداهما فلا حناقاة بين ماهنا وما تقدم

يدون اعتبار التصديق بنسنة ( قوله بأن يكون طرقاها )أى موضوعها التهارليس بموجود فالشمس وعمو لها أن كانت حلمة ومقدمها وتالها أن كانت شرطية فعبر بالطرفين الشموطا تصور لذكرها أونقيضها بالفمل فيه (قوله فيه) أي القياس [ (قوله بالفمل) أي المادة والصورة ( قوله فيالثاني ) أي المذكور فه النقيض (قوله إن كانت الشمير طالعية فاليار موجود) شرطية منصلة كبرى مقدمها الشمس طالعة ونالبها النهار موجود والفاعدة موجود( تنبيهان الاول ) [ ان وضم المقدم ينتج وضع النالي ورفع/لنالي ينتج رفع/لمقدم(قوله لكن) النارليس عوجود استثنائية رافعة النالي (قوله فالشمس ليست بطالعة) نتبجة نقيضهامقدم الشرطية فقدد ذكرفي الغياس تقيض التنيجة وهو مقدم الشرطية بالفسمل (فوله وفي الأول) أي الذي ذكر تنفيه النشجة بالفعل (قوله لكن الشمس طالعة) استثناثية واضعة ومثبتة للقسدم فينتج وضعالتالي ( قوله فالهار موجود ) نتيجة هي عين التالي فيم مد كورة فى القياس بالفـــ ل ( قوله ولايشكل ) أى تمر يف الاستشائر بالذى ذكرت فيه النبيجة بالفعل ( قوله بمامر ) أي بسبب الذي تقدم في تعريف القياس (قولة من أنه يعتبر الخ) بيان لما مر (قوله وهو النتيجة الاولى) وهي النتيجة بتأنيث الضمر مراعاة لخيره ( قوله وهنا ) أي في الاستثنائي ( قوله ليس ) أي القول الذي هو التيجة (قوله كه لك) أى مفايرًا لكل من مقدمتيه ( قوله لآنًا نقول النع) عـلة لقوله ولا يشكل النم ( قوله بل هو ) أي القول الذي هو النبيجة (قوله كد كك) أى مناير لكل من مقدمتيه ( قوله لام ) أي القول اللازم (قول منهما)

وانما هو جزء احداهمااذالمقدمةلىست قولنا النيار موجود بلىاستلزام طلوع الشمس له الحاصل ذلك من المقدم والنالي وسمى ذلك استثنائيا لاشتهاله على أداة الاستشناء أعنى لكن (والمكرو بين مقدمتي الفياس) فأ كثر سواء كان محمولاً أم موضوعا اممقدما أم تاليا ( يسمى حـــدا أوسط ) لنوسعله بين طرفي المطلوب ( وموضوع المطلوب ) في الحملية -ومقدمه في الشرطيمة (بسمى حدا أصغر) لأنه أخص في الاغلب والاخص أفل أفرادا (ومحوله) في الحلية والله فيالشرطية (بسمي حدا أكبر )لانه أعمق الاغلب والاعمأ كثر أفرادا

أى المقدمتين( قوله واتما هو ) أي القول اللازم (قوله احداهما) أى المقدمة من لأم قال الشرطية (قوله اذالمقدمة) أي الشرطية الكبرى (قوله بل استلزام طلوعالشمس له) أي وجود النهار أي دال استلزام وهو محموع انكانت الشمس طالعية فالهار موجود فيدم هي المقدمة الاولى الكبرى والنانة الصغرى لـكن النع وما بلي الفاء أوخمولا أوتاليا في احداها فهي النتيجة ( قوله الحاصل ذلك )أىالاستلزام نعت له (قوله ذلك ) 🏿 وموضوعا أومقــدما 🐞 اى المستمل على النتحة أو تقيضها بالفيمل (قوله أعني) لكن هذا الاخرى (يسمر حداأ وسط) اصطلاح لاهل المنطق (فوله محمولا) أي في السفري فقط كافي الشكل التوسطه بين طرفي النبيجة الاول أوفيها كما فيالشكل الثاني (قوله أمموضوعاً) أي فسهما كما في الشكل الثالث أوفىالصندى فقط كإفي الشكل الرابع وحدا في الافتراني الحملي أى الذي مقدمناه - هليتان (قوله أم مقدما )أي فهما كما في الناك أوفي الصغرى فقط كما في الرابع (قوله أم تالياً) أي فهما كما في الثاني أو في الصنوري فقط كما في الأول وهدا في الافتراني الشرطي الذي مقدمتاه شرطيتان (قوله حد أوسط) اما تسميته حدافلوقوعه طرفا للقضية موضوعا أومحمولا أو.قدماأوتاليا ولكونه طرفاللنسبة ( قوله لتوسطه الخ )علة التسمته أوسط أى لانه وسيلة لنسبة الاكبر للاصغر فهو في المني وسط ينهما (قولهلائه أخص)فيالاغلبوقديكون مساويا نحوكل انسان ناطق وكل ناطق ضاحك بحث فيه بأنه ظاهرفي الكلية الموجبة اما السالبــة الكلية فلا بكون موضوعها أخص البنة وكذا الموجبةالجزئيةوأجب

بفتح الراء (بين مقدمتي) بضمالممو فتحالقاف والمتناة فوق وكسر الدالمشين مقدمة بلانون لاضافته الى ( القياس ) أى المذكور فهما محمولا أوتاليا فمهما أوموضوعا أومقدما كذلك (وموضوع المطلوب)أي النتيجة الحلية ومقمدم النيجة الشرطية (يسمى حدا أصنر ) إحمال الماد واعجام الغين (وعموله) أى المعالوب في الحلية و قالمه في النم طمة (سمي حدااً كو

(و) الحد (المكرو)

والقده، التي فيها (والقدمة التي فيها الاصغر تسمى الصغرى) لاشهالها على الاصغر الاصغر تسمى الصغرى) لاشهالها على الاحبر واقدتران والتي فيها الاكبر تدمى الحكبرى) لاشهالها على الاكبر واقدتران التي فيها الاكبر تدمى والحبرى) وهذا في الاقتراني وضربا (وهيئة الثانيف) المحاصرة (من) اجباع (الصغرى والحبرى والما الاستثنائي فسكبراه المستثنائية تسمى شكلاوالاشكال أربعة لان العدالاوسط ان كان محولا في العدرى نحو الموضوعا في الكبرى) نحو (وهيئة الثانيف) أى التركب أن المراد انه أغلب في الموجدة الكلة المدرد أشد في التنائية لانتاب المدرد وسعد المدرد وسعد المدرد وسعد المدرد المدرد وسعد المدرد المدرد وسعد المدرد ال

بأن المراد أنه أغلب فيالموجبة الكلية التي هي أشرف الننائجرلازوضع المنطق لتحصيل الملوم ومسائلها موجبات كلية وبأن النسية مزيمة المحمول فهو معها أكثر من الموضوع عصام وبحث فيـــه بأن الصـــــة. والسكبر من خواص الاجسام وأجب أيضا بأنهــــم شهوا قلة الافراد والصغر الذي هو قلةالاجزاء وتناسوا التشده وأدرجوا قلة الجزئات فيالصغر وقدروا استعارة الصغر لقلة الافراد تماشنقوا منهأصف يمعني قليل الأفراد على سدل التعبة ثم صار حقيقة عرفية (قوله والقديمة) سميت مقــدمة لثقدمها علىالمطلوب الذي هو النتيجة (قوله واقتران) أى اجبّاع (قوله فيالايجاب والسلب ) الواو بمعنى أو وهي مانســة خلو فقط فنجو ز الجمع بأن تكون احداهما موجبة والاخرىسالةوكذا قال فيقوله فيالكلية والحزينة (قوله قرينة) وضم ماديض المحتقين اما تسميته قرينة قلانها أمريدل على المقصود وينصب فيالكلام أوالمقام ولاخفاء ان هــذا الاقتران أمر دال علىالنيجة ومنصوب في الكلام وأماتسميته ضربا فلانه نوع من الشكل (فوله التألف)أى الركب (قوله الحاصلة ) أي للقياس ( قوله تسمي شكلا) السعد في شرح الشمدمة التحقيق أن القياس باعتبار أيجاب مقددته المقترنتين وسلهما وكانم. ا وجزئيتهما يسمير قرينة وضربا وباعتبار الهيئةالحاصلة لهمن كفيةوضع الحد الاوسط عند الاصفر والاكرميز حيةكونه، وضوعالهماأو محمولًا علهما أومحمولا على أحدهما وموضوعا للآخر تسمى شكلا فقد ينمدد الضرب ويتحد الشكل وقد يكون بالمكس كالموجبت ن الكلينين من 

والتي فيها الأكبر تسمي السكيري)وهذافيالاقتراني واما الاستثنائي فسكراه الشرطية وصغراه الاستثنائية (وهيئةالتأليف)أىالتركيب للحدود باعتبار تقسديم الاوسط على الاصغر (من الصغري و) على الاكرون (الكبري)و تأخر معنهما منهما وتأخيره عبز الاصغ من الصغرى وتقديمه على الاكبزين الكهرى وتقدعه على الاصغر من الصغرى وتأخره عن الاكرمين الكيري وخيرهنة (تسمي شكلا) وهيئة المقدرتين مكونهماكلمتين أوحز ثبيتين أو احدهما كلية والآخري جزئية وبكونهما موجبتين أوسالبنينأواحداهاموجة والاخرى سالية تدمي قرينة وضم با(والاشكال أربعة لانالحد الاوسط ان كان محولا) على الاصغر في الصغرى (وموضوعا) للا كيز (في الكبرى) نحو کلج پوکل پا

(فهو الشكل الاول) لانه على النرتيب الطبيعي وهـــو الانتقال من الاصغر للاوسط تم الانتقال منه الى الاكبر (وان كان) الاوســطـ (محمولا فيهما)أىالقدمتين نحو كل ج ب ولا شيءمن ١ ب (فهو الشكل الناني) لاهشابه الاول في حمـــل الاوسط في صنراه التي هي أشرف من كبراه لاشهالها على الاصغر الاشرف من الاكبر ( وانكان )الاوسط ( موضوعاً فيهما ) أي المقدمتينللاصغر في الصغري وللاكر فيالكري(فهو الشكل الناك) لاه اشه الاول فيوضم الوسط للإكبر فيالكبرينجوكل چ ب و کل ج د (وانکان)الاوسط (موضوعا) الاصغر (في الصغري ومحمولا) على

الاكبز (في السكنزي) نحو كل ج ب وكل ب أ ( فهو الشكل الأولوان كان محولا فهما) نحو کل بج وکل اب (فیو کل ج ب ولاشيء من ا ب (فهوالشکلالثانیوان کان موضوعا فهما ) الشكل الرابع) المخالف نحو کل ج ب وکل ج د ( فهو الشکل الثالث وان کان موضوعا فی للاول في مقدمتيه الميد الصنرى محولافي الكري) نحو كل ب جوكل اب (فهو الشكل الرابع) عن مقتضى الترتيب الطبيمي ايجابهما وسلمهما وكليتهما وجزئيتهما يسمى قرينة والهيئة الحاصلة من جدا لان فيه انتقالا من وضم الحد الاوسط عند الحدين الآخرين بحسب حمله علىماأ ووضعه الالوسط للاصغرثم من الاكبر لهما أوحمله على أحدهما ووضمه للآخر تسمى شكلا اه فالمناسب اليه (تذبهان الأول) ان قبل فىعبارة المصنف تبديل الصغرى والسكبرى بالأصغر والاكبر ويدل الوسط لمنتكرر فيالاول لهذا أيضافوله الآنىلان الحدالاوسطالخ( قوله كل جب وكل ب ا ) | ولانىالرابع لوقوعه محولا أى كل انسان حيوان وكل حيوان جسم مثلا ( قوله كل ج ب ولا افياحدي مقدمتهماو موضوعا شه، من اب ) أي كل انسان حيوان ولاشي، من الحجر بحيوان ينتج فىالاخرى والموضوع بعكس كراه لاثيء من الانسان بحجروعكست كبراه ليرجع الى الشكل الذات وانح.ول المفهوم الاول وهي سالبة كلية تتمكن كنفسها (قوله كل جب وكلُّ ج د )أى

قلت لم ير بدوا بقو لهم المراد

فان حددًا محال اذالذات

عبدل المهذري كبري والسكبري مسفري كل صهال حيوان وتمكن العبري والمهوم كلي بل المراد أن ذات الوضوع يصدق عليها مفهوم الحمول فالاول في قو فقولنا ماصدق عليه الاصفر صدق عليه مقهوم الاوسط وماصدق عليه مقهوم الاوسطاصدق عليه مفهوم الاكبر فقسد تسكرر فيه ماصدق عليه مفهوم الاوسط. والرابع فيقوة قولناماصدق عليه مفهوم الاوسط سندق عليه مفهوم الاصغر وماصدق عليه مفهومالا كيرصدق عليه مفهوم الأوسط نقد تكرر فيهالاوسط أيضا (الثاني) ان قبل إ المنصود من القياس حصول المفارنة بين طرفي التنبجة وهي في الرابع وحده لوقوع الاصغرفية محمولا في الصغرى والا كبرموضوعا في الكبرى فنه اقترنا فيه فلم كان بعيداً عن العليم جداقلت يلان

كل فرس حيوان وكل فرس صهال ينتج بعكس صغراء بعض الحيوان المالوسوع الذات وبالحمول صهال لأن الوجبة الكلية تمكن موجبة جزئية (قوله كل ب ج وكل الله ومان الذات عين المفهوم

اب ) أى كل فرس حيوان وكل صهال فرس ينتج بعكس النرتيب أى ا

فان قلت فـــلا يتــكرر الحد الاوسط الا في الناني والثالث لان المراد بالاوسط اذاوقع.وضوعا الذات واذاوقع محمولاالمفهوم قلناوقوعه محمولا وان أريدبه المفهوم لــكن ليس المراد أنذات الموضوع عين المفهوم بل انه يصدق عليه المفهوم فيتكرر الاوسط في جميع الاشكال لانه بمنزلة أن يقال ذات الاسغر يصدق عايه مفهوم الاوسط وكل مايصدق عليسه مفهوم الاوسط يثبت له الاكبر وقدم الشكل الاول لانه المنتج

الشحة الى بعض الحيوان صهال ( قوله فان قلت فلا يتكرر الحيد الاوسط الا فيالثاني والثالث) أي دون الاول والرابع فلا يشكرر الحد الاوسـط فهما وتكراره شرط في كل شكل ( قوله لان الراد ا بالاوسظ الح) علة لنني تـكراره فيالاول والرابع المسلوم من الحصر | (قوله الذات) أي الافراد التي يمسدق علها المفهوم ( قوله واذا وقع ا محمولًا المفهوم )أى والذات غير المفهوم يقينا والاوسط فيالاول محمول في الصغرى موضوع في الكري وفي الرابع موضوع في الصغرى محمول فيالكبرى فاختلف المراد منه فيهما فلم يشكرر فيهما (قوله عندوقوعه) آی الاوسط ( قوله محمولا ) أی فی سنری الاول (قوله وان أريديه) | أى الاوسط واوهالمحال ( قوله ذات الموضوع ) أى أفراد الاســـغر ( قوله عين المفهوم ) أي للاوسط (قوله بل أنه يصدق عليه المناسب آنها) أي ذات الموضوع وافراد يصدق عليها ( قوله المنهوم ) أي للاوسط (قوله فيتكرر الاوسط) تفريع على قوله أنه يصدق عليه المفهوم (قوله لانه بمثرلة أن يقال ذات الاصفر) ظاهر في الأول دون الرابع لأنه بمزلة أن يقال ذات الاوسط يصدق عليه مفهوم الاصغر وكل مايصدق علمه مفهوم الاكبر يصدق عليه مفهوم الاوسط الاأن يقال ذات الاوسط في الصغرى الما تعتبر من خيث صدق مفهومه عليها فكانه قبل مايصدق عليهمفهو مالاوسط من الافراد يصدق عليه مفهوم الاصغر وكل مايصدق عايه مفهوم الاكبر يصدق عايه مفهوم الاوسط نقد اعتبر الاوسط منحيث صدق مفهومه فىالقدمنين فقدتكر رفيما وحامل الجواب ازذات موضوع الصغرى فيالاول والرابع يصدق عليه

الاستر المراديه الذات وقع فيه محولافى الصغرى مرادابه المفهوم والاكبر موضوعا مرادا به الذات الطرف فيه المارف المارف على تغيير الطبيعي فإبحتج المرتب الطبيعي فإبحتج الى تغيير الاكبر نقط والذاك الى تغيير الاكبر نقط والذاك الى تغيير الاكبر نقط والذاك

للمطالب الاربعة كما سبأتي ولانه على ألنظم الطبيعي وهو الانتقال من ثلاث مفهو مات منهوم موضوعها ومفهوم الاوسط ومفهوم الاكبر فني نحوكل انسان خيوان وكلحيوانجم ذات الانسان صدق عليها مفهوم الانسان ومفهوم الحيوان ومفهوم الجيم وليسالم ادآن الافراد الانسان هينفس مفهوم الحيوان فامكاذب ضرورة فالمراد بالتكر ارأن يكون مفهوم الاوسط ممتبرا من حست سدقه على الافراد ولاشك أنه كذلك في المقدمتين لان حدوانا في المنال الله كور مأخوذ فيهما من حيث صدق مفهومه على الافراد ولايت البكرار كون المراد من الحيوان في الصنعرى المفهوم وفي الكرى الذات دون المفهوم لان الاتحاد في المرادليس عراد بل المراد تمكرار اعتبار صدق المفهوموقد حصل فيالمقدمتين فان قيل يردنحو الانسان حبوان والحوان جنس فان المراد بالحيوان المفهوم فيهماوقد قالوالميشكرر الوسط فيه قلنانهم أريدبه المفهوم فيهما لكن فىالصعرى منحيت صدقه وفي الكبري منحيث هولا منحيث صدقه فإيشكرومن حيث المددق على الافراد فيهما (قوله للمطالب الاربعة) أي الموجبة الكلية والجزئية والسالبة كذلك (قوله ولانه على النظم الطبيعي) أي موافق للطبع في الاستدلال على المطلوب بخلاف باقى الاشكال ولذا ترداليه عند الاحتياج اليها فمنتمجمل فىالرتبة الاولى والنظم الطبيغي هو الائتقال علىالندر ينج من الاصغرللاوسط ثم منه الي الاكبر وهذا لايوجدالا في الاول فهو أقرب الى الطبع بمنى ان الطبيعة مجبولة على الائتقال من الشيء الى لواسطة أن يتصور المقل أولاشيئاً ثمريحكم عليه بالواسطة بأن يحملها عليه ثمريجكم على الواسطة بأن يحمل عليه شيئاً آخر فيلزم من هذينالحكدين الحكم علىالشيء الاولىبالشيء الآخر نحوالمالمه تنبروكل مندرحادث فانك لمساحكمت علىجميع أفراد العالم بالمنمير وحكمت على حبيع أفراد المنفير بحادث لزم أن يحكم على جبع أفراد المالم بحادث فيكون حكم الواسعة مقتض الامطلوب أي الحكم على العالم محادث فان قلت المقتفى للمطلوب الحكان لاحكم الواسطة نقط والالزمأن القدمة الواحدة

من الموضوع الى المحمول ثم النانى لانه أقرب الانتكال الباقية اليه لمشاركته اياه في صغراء التي هي أشرف المقدمتين لاشتها لها على الموضوع الذى هو أشرف من المحمول لان المحمول الان المحمول الكان له قر با مااليه لمشاركته اياه في أخس المفدمتين بمخلاف الرابع لاقرب له أصلا لمخالفة اياه فيه، او بعده عن الطبع جدا

ستلزمة النتيجة وكافية في استحضارها وليس كذلك قلت العسمدة في الاقتضاء حكم الواسطة والحكم على الاصغر داخل فيــه وذلك ان كمال العلم النصديقي بكمال العلم بالمقدمتين ومن جلة الطرفين الموضوع وكمال الدلم به يقتضي الملم بخصوص كل فرد من أفراده واتصافه بوصفه العنواني ألاتري ان كل متغير حادث مثلا يقتضي الاطلاع على كل فردمن أفر ادم وعلى اتسافه بالتنير فبكون قولنا العالم متغير داخلا في قولنا وكل متغير حادث ولذا أسندًا الاقتضاء لحكم الواسعاة دون الحسكمين (قوله من الموضوع) أي الحد الاصغر (قوله إلى المحمول) أي الحدالا كر (قوله يلزم الانتقال من الموضوع الى المحمول) أي لدلالةالكبري على تبوت الاكبر لكل ماثبت له الاوسط ومن جمله الاصغر فيثبت له الاكبر (قوله اليه) أى الأول (قوله لمشاركته )أى الثاني ( قوله اياه) أى الأول (قوله لاجلة) أى الموضوع (قوله و بعده) عن الطبع جـدا اذلا يستحصل به المطلوب الابعد أعمال كثيرة ولذا أسقطه الشيخ الرئيس والفارابي من الاشكال فان قلت اذاكان الاوسط موضوعا فيصغرى الرابع ومحمولا في كبراء وقع الاوسط فيأول القياس وآخره ووقع طرفا المطلوب مقترنبن بيهما فيفيغي أن يكون الرابع أقرب الاشكال للطبيع وأوضحها انتاجا اذالمقصود من تركب القاس ايقاع المقارنة بين طرفي المطلوب وقد حصلت فيه دون بقية الاشكال فماوجه حكمهم عليه بأنه بعيد عن الطبع جداً قات وجهه أنه ااوقع موضوع المطلوب محمولاً فيصغراء ومحموله موضوعا فيكبراه واحناج عند تركب البنيجةالي جبل المحمول موضوعا والموضوع محمولاكان أبعد الاشكال لمسافيه من النميرين المذكورين بخلاف بتية الاشكال فان مها مالانغير فيه أصملا وهو الاول وما فيه

(والناني)م. ( يرتدالي لاول بعكس الكيري) لأنها المخالفة للنظم العلسم وأن تقول في شاله السابق ولاشي من ب ا (والثالث ير تداليه بعكس الصفرى) لانهاالخالفة لذلك بأن تقول في مثاله السابق بعض بج ﴿ وَالرَّابِعَ تنببر واحسد وهما الثانى والنالثانوقع في الناني الطرفان موضوعين فبحناج عندتركب النتبجة الى جمسل الطرف الناني محمولا محكوما بمفهومه على الطرف الاول ووقعا فيانتاك محمولين فيحتاج عند ذلك الىجىل الاول موضّوعا بمنى الافراد ليحكم عايه بمفهوم الثاني (قوله والناني منوا ) أي الاشكال لار بمةوهو ماحمل فيهالاوسط فيالمقدمتين ﴿ عو كل فرس حبوان ولاشيء من الحجر بحيوان ينتج لاشيء مر • \_ \_ الفرس بحيير ( قوله برند ) أي يرجم ( قوله بمكس الكبري ) وهي قولنا في انتال المتقددم لاشيء من الحَجر بحيوان وعكسها لاشيء من الحيوان بحجر لاتما سالبة كلية عكسها كهى ويضمهذا العكس للصغري فيرجم للاول هكذاكل فرس حيوان ولاشيء من الحيــوان بحجر ▮ من ب1 فينتج لاشي.من ينتج لانتي." من الفرس بحجر ( قوله لانها المخالفة للنظم الطبيعي) أي } ج أ (و ) الشكل (الثالث نصو ير لمكس الكبرى (قوله مثالها السابق) أي في قول وان كان محولا 📗 الاول (بمكس السنري) فهما نحو كل ج ب ولانتي من ا ب (قوله ولاشيء من ب ١ )أي لانها ! لانها المخالفة لصغري الاول سالبة كابة عكمها مثلها (قراه واله لك) أى الذي الحد الاوسط ووضوع ! نحوكل ج ب وكل ج د فيه فيه انحوكل جسم موالف وكل جسم حادث (قوله برند) أي برجم (قُولُهُ اللهِ) أَى الأولُ (قُولُهُ بِمَكْنَ الصَّنْرَى ) يَأَنْ يَقَالُ فِيالِمُثَالُ بِمِضْ المؤلف جَمَم اذعكن الموجبة الكلية موجبة جزئية ويضم هـــذا ] المكس سنري للكبرى فيرجع للاول هكذا بنش المؤلف جسم وكل جمم حادث بنتج بعض المؤلف حادث (فواه لذلك) أي النظم الطبيعي وهي مندي الاول (قوله بأن تقول) تصوير لمكس المسستري ( قولًا مثاله السابق ) أي في قوله وان كان موضوعا فيهما نحوكل ج ب وكل ج د(قوله بعض ب ج) أي لانها موجبة كلية وعكمها موجبة جزئية

(و) الشكل (ائناني يرتداني) النكا (الاول بكير الكبري) الانها المخالف أيكدي الشكار الاول نحو كال بر ب ولائي من آپ وعکس الكرى لاشي. من ب ا فیصیر کل ج ب ولائی۔ وعكس الصفرى بعض ب ج فيصرهكذابض ب چ وكلج د فينتج بعض ب د (و)الشكل(الرابع

﴿فُولُهُ وَالرَّاسِمُ أَى مَاوَضُعُ فَيْهُ الْحَسِدُ الْاوْسِطُ فَي الْصَمْرَى وَحَلَّ فِي

يريّد اليه بعكس الترتيب ) بان تقول في شاله السابق كل اب و ألل ب ج (أو بعكس المقدمتين حسما) بأن نقول فيه بعض ج ب و بعض ب ا وان كان هذا غير منتج لعــدم كلية الكبرىومثال ماينتج منه كل ج ب ولاشيء من السج فرد بالعكين الى مض ب ج ولا شيء من ج ا (والكامل البين الاتتاج) انما ( هو )الشكل (الأول)ك أمر (والرأب بعيدعن الطبع جدا والذي له عقل سليموطبع

(بمكس الترتيب) بين مقدمتيه | الكبرى نحو كل انسان حيوان وكل ناطق انسان ( قوله يرتد ) أي بنأخير الصغرى وجعلها | يرجم (قوله البــه) أى الاول (قوله بعكسالترنيب) أى بينالمقدمنين كبرى وتقديم السكبرى | بتأخير الصغري وجبلها كبرى وتقسديم الكبرى وجبلها صنرى بأن وجملهاصترىنحوكلب 🛙 تقول في الثال المتقدم كل ناطق انسان وكل انسان حيوان ينتج كل ج وكل اب فيصير بكس ۗ ناطق حيوان (قوله أن تقول الج) تصوير لعكس النرتيب (قوله مثاله الترتيب حكدًا كل أب 🏿 السابق ) أي في قوله وإن كان موضوعًا في الصغري محمولاً في الكبري وكل ب ج فينتج كل اج إنحوكل ب ج وكل اب ( أوله أو بكس القدمتين جيه ) أي بمكس (أوجكس المقد. تين جيمًا) } كل واحدة باقية في علها بأن تقول في المثال المنفــدم بعض الحبوان قيصير هكذا بعض ج ب | انسان و بعض الانسان ناطق فقسدرجم الى الاول لكن لضرب عقم و بيض ب ا وهذا عتمم 🕯 لعدم كلية الكبرى (نوله بأن تقول فيه ) أي المثال السابق تصوير الكس لعدم كلية كبراه ونحوكل ۗ المقدمة بن (قوله بعض ج ب النع) لأن الموحة الكلية عكسها موجــة ج ب ولاشيءمن ج ا فينتج عز فية (قوله وان كان هذا الخ) واوه للحال (فوامت) أى الرابع بحكس ليس بض ب ا (والذي مقدمتيه (قوله كل ج ب) أي كل انسان حيوان (قوله والتي من له عقـــل سليم ) من ۗ اج) أيمن الحجر أنسان (قوله بالعكس) أي لكل مقدمة مع بقائها موانع الادراك (وطبع) ﴿ فِي مُحلها (قوله بعض ب ج ) أي لان عكس الموجبة الكلمة موجسة حزثية (قوله ولاتي. من ج ١)أي لان السالسة الكلية عكسها مثلما يتج ليس بعض ب أي ليس بعض الحيوان حجر امتلا (قوله والكامل) أى لانتاجه المطالب الاربة مع كونه على النظم الطبعي (قوله البين) أي الظاهر الذي لاخفا. في اتناجه ( قوله لمسامر ) أي في قوله لا معلى التظم الطبيعي الخ تمم لايختص الرد باشكال الاقتراني اذالقياس الاستثنائي يرد ألى الافتراني وعكمه نحو أن كانت الشمس طالعة فالهار ، وجود

ير تداله) أي الشكل الاول أىذهن

(مستقم) أى لاعوج فيه (لايحتاج الى رد) الشكل (الثانى الى) الشكل (الاول) في اتاجه لان حاصله الاستدلال بتنافي اللوازم على تنافى المزوماتها وهذا واضح (واتما ينتج)الشكل (الثاني عنداختلاف مقدمته بالايجاب والسلب) بان تكون احداها ، وجة والاخرى سالسة فانكاننا موجبتين أوسالبتين فهو عقيم لا يازم من تسليمه تسليم قد ول آخر نحوكل انسان حيوان وكل فرس حيوان فلايلزم من تسليمه تسايم كل انسان فرس ونحو لاشيء من الانسان بحجر ولاشيء من الناطق مججر فلايلزم من تسليمه تسايم كل الثاني الاعتدائية كرا ، فان كانت جزئية فهو عقيم لايلزم من تسليمه تسايم قول آخر نحو لاشيء من الانسان بغرس وبيض الحيوان فسرس فلا يلزم من تسليمه تسليم قسل اسمال ليس بعض الانسان بغيوان

فشرط انتاجه اختلاف مسنقم لابحناج الى ردالثاني الى الاول ) في استنتاجه لاقربينه اليه كمامر مقدمته في الكنف وكلمة (وانما ينتجال نيء حد اختلاف مقدمتيه بالامجاب والملب) كبراه ( الثاني ) شرط لمكن الشمس طالعة ينتج الهار موحود فهذا قياس استثنائي يمكن وده أنتاج النكل الأول انجاب الى الافتراني بأن تقول هذا زمن طلت قيه الشمير وكل زمن طلت. أصغراه وكلية كبراه فان الشمس فيه ألهو نهار ينتج هذا الزمان نهار و يمكن رد الاقتراني الى كانت صفراه سالة فهو الاستنتائي كماتقول بدل العالم متغير وكل متغير حادث كلما كانالعالممتغيرا عتم لايلزم من نسلمه كانحادًا لكنه منفير فهو حادث (قوله مستقيم) أي لاعوج فيه(قوله تسلم نول آخرنحولاشيء سلم) أي لاخلل فيه (قوله في استناجه) صلة يحتاج ( قوله لافر بيته ) | من الانسان بحجر وكل أَيُّ الثَّانِي ﴿ قَرَلُهُ اللَّهِ ﴾ أَي الأول (نوله كمامر ) أَي في قوله ثم الثاني ا - يجر جسم فلا يلزم من لاه أفرب الأشكال الباقية اليه الح ولان حاصل الثاني الاستدلال بتنافي السايمة تسلم لاشيء من اللوازم على تنافى المسازومات منسلاكل انسان حيوان ولاني، من الانسان بجسم وان كانت الحجر حواز قد تنافي لازم الانسان وهو الحيوازولازم الحجروهو الكبراه جزئية فهو عقبم الاحبوان قلزم تنافي الانسان والحجر (قوله عند اختلاف مقدستيه الح) الكبلزم من تسليمه تسايم

قول آخر تحوك انسان حيوان و به ض الحيوان ليس بناطق فلايلزم من تسليمه تسليم تسليم المسان ليس بناطق (الناك) شرط انتاج الشكل الناك المجاب صغراه وكلية احدي مقدمتيه قان كانت سغراه سلية فهوعتم لايلزم، نتسليمه تسام قول آخر تحو لاشيء من الانسان بغرس وكل انسان حيوان فلايلزم، ن تسليمه تسليم تسليمه تسام قول آخر تحو بعض الحيوان انسان و بعض الحيوان فرس فلا يسلزم من تسليمه تسليم بعض الأنسان فرس (الرابع) شرط انتاج الشكل الرابع عند المقدمتين عدم اجباع خستين في مقدمتيه بمض الخيوان انسان وجبة جزئيسة فشرط انتاجه كون كراها سالمة كلية قان كانت المراهما موجبة جزئيسة فشرط انتاجه كون كراها سالمة كلية قان كانت الكبرى ، وجبسة كليسة أو سالبة جزئيسة فهو عتم لايلزم من تسليمه تسليم قول

آخرنجو بمض الحبوان انسان وكل فرس حبوان بعض الحيسوان انسان و بسض الفرس حيدوان فلايستارم بمض الانسان فرس ونحو بعض الحوان انيان ومذرالفرس حبوان فلايستازم بمض الانسان فرس ونحو بمض الحبوان انسانوبض الجمليس بحيوان فلايلزمته بمض الانسان لسر محسم وأن احتممت خسنان في مقدمتيه غرضرب حزثية الصغرى وسالمة كلية الكبري فهو عقم وكذا ان اجتمعنا في أحدى مقدمته وعنسه المتأخرين اماايجاب مقدمتيه مركلية مستراها واما أجتلافهما فيالكيف مع كلية إحداهما فانكانتا

موجينين وصفراهاجزتية

فهو غتم

بأن تـكون احداهما .وحـة والاخرى سالة اذ لوكاننا موحِيتين أو سالتين لاختلفت الديحة امافى الموجنين فلأنه يصدق كل انسان خوان وكل ناطق حيوان والحق الايجاب ولو بدلتاالكترى بقولنا وكل فرس فلا يلزمهن تسليمه سليم الحيوان كانالحق السلب وأما في السالتين فلا م يصدق لاشيء من الانسان بيض الانسان فرس ونحو | بحجر ولاشيء من الفسرس بمجر والحق السلب ولو بدلنا الكبرى بقولنا ولاشيء من الناطق بجحر كان الحق الانجاب و يشترط في انتاجه أيضا كلية الكبرى والا لاختلفت الشيحة كقولسا لاشيء من الاسان 🛚 بغسرس و بعض الحيوان فرس

أى وعند كلية كراهما فانتاج الثاني متوقف على شرطين اختسلاف المقدمتين فيالكيف وكلية كبراها وحكمة اقتصار المصنف عيالاول أنه منشأ قربه من الطبع وعدم احتياجه الى رده للاول فيو في قوة العلة لقوله لايحتاج الخ ووجه منشئيته ان حاصل الناني الاستدلال بتنافى اللوازم على تنافى الملزومات كما تقدم وهـــذا لايتم الا باختلاف الكيف (قوله بأن تكون احداهما موجدة والاخرى سالية) تصوير لاختلافهما في الكيف (قوله أذ لوكاننا موجيتين النع) علة لاشتراط اختلافهما كيفا في انتاجيه (قوله لاختلفت النبحة) أي بصدقها لمرة وكذبها أخرى وهذا يفيد عدم لزومهاالقياس وانهالبست تبجته اذيستحيل المكاك اللازم عن ملزومــه (قوله الايجاب) أي كون النتيجة موجبة وهي كل انسان ناطق كما استلز مه الفياس (فوله المكرى) أي كل ناطق حيوان (فوله السلم) أي كون التتبحة سالمة وهم لاشيء من الانسان بفرس أي والذي أتنجمه القياس الايجاب وهو بعض الانسان فرس (قوله كان الحق السلب) أي وهو لاشي من الانسان بغرس كما أُسَّجِه القياس (قوله كان الحق الابجاب) أي وهو كل انسان ناطق والقياس المذكور ينتج لاشيء من الانسان سناطق وهو كاذب (قوله في انتاجه ) أي الثاني (فوله أيضا) أي كما اشـــــرط أُواحَلْنَافِهِ وَمُعَاجِزُ مُنَانًا فَهِ أَحْسَلُافَ ٱلكُّفِ ( قُولُهُ والا) أَي نَكُنَ كُلِيةً بأن كانت جرئية (فوله لاختلفت النيجة ) أي بصدقها مع صدق القياس نارة وكنبها

والحق الاعجاب ولوتلنا و بعض الصاهل فرس كان الحق السلب وكقولنا كل انسان حيوان و بعض الجمع ليس بحيوان والحق الامجاب ولو قلنا و بعض الحجر ليس بحيوان كان الحق السلب فشرط اتناج النائي بحسب السكيف اختسلاف مندمتيه و بحسب السكم كلية احدي مقدمتيه و شرط اتناج الزابع بحسب الكيف الحياب الصغرى و بحسب المكنف والكم المناة احدي مقدمتيه و شرط اتناج الزابع بحسب الكيف مع كلية الما وسكون الدين المهملة المناز الموارع المناز الموارع بحسب السكيف المجاب السكيف مع كلية المنزى كلامه الآتي ( والشكل الاول هو ألم بيزان المهم الشكم كلية السكيري كما يؤخذ من كلامه الآتي ( والشكل الاول هو المناز الملوم ) أي ميزانها لارتداد البقية اليه كامر (فتورده من ضروم ( لبحمل دستورا ) أي قانوا ( و يستنج منه المناب كلها ) وهي الموجب الكلي والسالب الكلي والموجب الجزئي بخلاف بهنم الوروسكون الواو والسالب المهال وهي الموجب الكلي والسالب الكلي والموجب الجزئي

معه أخرى وهذا يستارم انها ليست نتيجة لانها لازم وهو لاينفك عن مازومه (قوله والحق الايجاب) أى كل انسان حيوان ونتيجة القياس بمض الانسان ليس بحيوان وهو باطل ( قوله كان الحق السلب ) أى بمض الانسان ليس بحيم وتتيجة القياس بمض الانسان ليس بحيم كاذبة (قوله كل انسان حيم كاذبة (قوله كان الحق السلب ) أى بعض الانسان ليس محيجر كا أنتجبه القياس ( قوله فشرط انتاج الذي الحج) تقريع على قول المسنف وانحما ينتيج الخول مقدمتيه أى في الكيف هذا يفيد ان الثاني لا ينتيج الاالسلب الحيان مقدمتيه أى في الكيف هذا يفيد ان الثاني لا ينتيج الاالسلب كليا اوجزاليا ادالتيجة تبع الحميس دائما (توله كلية احدى مقدمتيه) أى كان الفريه (قوله لاونداد المسترى أو الكبرى (قوله معيار السلوم) أى النظر به (قوله لاونداد البقية اليه) الناسب لانتاجه المطالب الاوبة وكونه على النظم الطيمي (قوله بخلاف بقد ، الاسلام الذي لا الناني لا ينتج الاالسلب والنال وله بخلاف بقد ، الاشكال) أى لان الناني لا ينتج الاالسلب والنال

تميز (العلوم)المحبحة من الفاسدة لأنه على النظم الطبيعي ولابحناج في انتاجه الى تغير أصلا ( فنورد) بضم النون وسكون الواو وكم الراء أي نذكر ضرو به المنجة (لحمل) بضم فسكوز ففتح (دستورا) بضم الدال والمتناة فسوق وسكون الدين المملأي قاعدة (وتستنج) بضم المتناة الاولىوفنحالاخيرة ای نستخرج (من المطالب) فتح المم وكسر أللام (كلما) أى الـ كلشان الموجية والسالة والحز تتان كذلك

( وضروبه ) كفه وب سائر الاشكال محسب القسمة المقلمة سينة عشر لان كلا من مقدمتيه اماموجية أوسالية وكل من هانين اما كلمة أوجزئية فجملة كل منهماأر بعة والحاصل من ضرب أربعة في أر بعة سنة عشر يسقط منها بشرطم انتاجه السابقين اثنا عشر عقدمة عانمة مُهَا بِالْأُولِ حَاصِلَةٍ مِنْ ضَرِبِالْكُلِيةُوالْحُزِّيَّةِ السَّالِيِّينِ مِن الصَّفْرِي في الاربح الحكريات وأربعة بالثاني حاصلة مرضرب الجزائية الموجبة والجزئية السالية من السكري في السكلية و الجزئية الموجنتين من الصغري فضرو به (المنتجة أربعةاالضرب الاول) أن تـكون المقدمتان موجيتين كليتين والدِّجة كلية موجبة نحو (كل جـممؤلف وكل مؤلف عادت فكل حسم حادث الثاني) أن تسكونًا كليتين والسكري سالبة والنتيجــة لاينتج الاالجزئي والرابع/لبنتج الايجاب الكلي (قوله وضروبه) أي الشكارالاول( قوله سائر )أى اقى(فوله نجملة كل)أى سور وأحوال كل (قوله منهما) أي مقدمتيه (قوله أربعة) أي أحوال احدى مقدمتيه وهذا على عدم اعتبار الشخصية والطبيعية فيالانتاج وأما على اعتبارهما فيه فصوركل مقدمة ثمانية والحاصل من ضرب نمانية في مثلها أربعة وستون لكل شكل (فوله في أربعة) أىأحوال الاخرى(قوله مها) أي السستة عشر باعتبار الانتاج (قوله بشرطي) نمتح الطاء مثني شرط سقطت ثونه لاضافته (فوله السابقين) هما ايجاب الصغرى وكلية الكبرى (قوله اثنا عشر فاعل) يسقط ( قوله عقيمة ) أي لاتنتج حال من أنسى عشر ( قوله منها) أي الاثنى عنم (قوله ، لاول ) أي ابحاب السغرى(أوله حاصلة ) أى النمانية (أوله من الصغرى) حال من الكلية | والجزئبة ( قوله الحبريات ) بدل أو بيان للاربع ( فولهوأر بعـــة) إ عطف على ثمانية ( فوله الثاني ) أي كلية الكبرى ( فوله من الكبري أ حال من الحزثيثين ( قوله من الصغرى ) حال من الكليه والحزئيــة ( قوله الاول ) كل جسم ،ؤلف وكل مؤلف محــدت حِســله أولا ! لاشاله على شرفي المكلية والاعجاب (قوله فكل جسم محمدت) هي النتيجة (فوله الثاني)كـل جـم مؤلف ولاشيء من المؤلف بقديم

(وضروبه) بضم الضاد المجمة أيءيئة مقدمتيه فاعتبار كلبهما وجزئسها وكلمة احداها وجزئية الاخرى وباعتبار انحامها وسلبها وانجاب احداهما وسل الاخرى (المنجة) أى المستلزم تسليمها تسليم قُول آخر (أربىةالضرب الاول ).نكابتين.وجبتين نحو (كل جيم،ؤلف) بضم ففتحتين مثقلا أي مر کم کذاك (و کل، ؤلف حادث في المنج كالم موجية وهي (كلجمم حادث الثاني) من كلية موحة صغرى وكلية سالة كرى نحو ﴿ كُلُّ جَدُّم مؤلفٌ وَلَاشِي مِنْ المؤلفُ بِقَدْمِ فَأَيْنَاجِ كُلِّيةُ سَالِمَةً وَهِي (كَاشِي، من الجيم يقدم الثالث) من جزئية موجبة صفرى وكلية موجبة كرى نحو ( بعض الجسم مؤلف وكل، ولف حادث) فينتيج جزئية موجية وهي (بعض الجسم حادث الرابع) من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبـــة كبزى تحو (بعض الجدم مؤلف ولاشيء من الؤلف بقديم ف)ينتج حز ثبة سالية وهي ( بعض الجسم ليس يقديم تسهان الأول) احترز بالنتجة عن العقيمة وهي اثناعشر ضربا لازضروب كالشكل ستعشر خر ما لازالهمنري اماكلة موجة أوكلة سالة واما حزائسة موحة أو جزائة سالة والكري ١٣٥ عشر مقط عُمانة منها شهرط كذلك والحاصل مرضرب أربعة فيأر بعة بستة

کایة وجزئیة صغری مع

منها بشرط كلية الكري

الثانى أربعة وسقط نمانية

منها بشرط كلمة الكبرى

ا ايجاب الصغرى وهي السالية السالية كلية نحو (كل جسم مؤلف ولا شيء من المؤلف بقديم فلا شيء من الجسم بنسديم الثالث) أن تسكونا موجبتين والصنفري جزئية الكيريات الاربعوآربعة والنتجة موجية جزئية نحو (بعض الحسم مؤلف وكل مؤلف حادث فيض الجمم حادث الرابع ) أن تكون المسغرى موجية وهي الجزئية موجبة وسالبة جزئية والكرى سالبة كايةوالتيجة سالبة جزئية نخو ( بنض الجسم كبربين معالموجبتين الكلية وَالْفُ وَلَاشِ، مِن المؤلف بقديم فياض الجميم لدر بقديم) والمنتج والجزئية صغريين (الثاني) من ضروب الشكل الثاني أربعة أيضا المنتج منضروبالشكار

إجمله نانيا لانتهاله على شرف السكلية التي هي أشرف ولو سالسة من الجزئية ولوموجية (فوله فلا شيء ) من الجسم بقديم هي انشيجة لأنها تبع خميس المقدمتين فيالسلب أوالجزئية (فوله النالث) بعض الجسم أوهى الجزئية موحية وسالبة مؤلف وكلمؤلف حادث جمله االلها لاشباله على شرف الايجاب (قوله كبرى مع الصغريات الاربع فعض الجسم حادث) هذه الشيجة وقدتيمت الصغرى في خسة الجزائية (قوله وأربعةمنهابشرط اختلاف الرابع) مص الجسم مؤلف ولاشيء من المؤلف بقديم أخر ولاشماله على كف مقدمت وهي كونهما أخسقَ الساب والجزئية (قوله فباض الجمم) ليس بمديم نتيجة تبعثًا موجتين كلة أوحز ثبة المغرى في حَــةُ الْحَرْثِيةُ وَالْكِرِي فِي خَـةُ السَّابِ ( قوله أَر بعة أيض ) مغرى مع كليةً موجبة

كبرى وكوسهما سالـتينكلية أوجزئية صفري معكلية سالية كبرى (الناك) المنتجون ضروب الشكل التاك ستةاضرب وسقط نمانية فها بشرط الجاب صغراه وهي السالبة كلية وجزئية مسغرى مع الكريات الاربع واثنان منها بنسرط كلية احدى مقدمتيه وهي كون الصغرى جزئية موجية والسكري " جزئية ، وحية أوسالية (الرابع) النتج من ضروب الشكل الوابع عندالمتقدمين سنة اضرب وتسقط عنبرة منها بشرط عدم اجهاع ألحستين في مقدمته أو احداهما الاكون الصغرى جزئية موجة والكبرى كلبة سالبة وهي كون الصغرى سالبة جزئية مع السكبريات الار بعسة وكونها سألبسة كلية مع السكبرى الجزئيــة موجبة أو سالبة وكونها كليَّة موجبة مع السكبرى جزئية سالبة وكونها

ومن الثاك ستة ومن الرابع عائية عندالمتأخر بنو خسةعند النقدمين وعليه ابن الحاجب وتفصيل ذلك وأمثلته واقامة البرهان عليه يطلب رب مع الكبري موجة كابةأو من المطولات (والقياس الاقترائي يترك اما من الحمليتين كما مر ) في حز ثبة أوسالية حز ثبية قولنا كل جيم ،ؤلف وكل مؤلف محدث ( واما من ) الشرطين وعدالمتأخرين تمانية اضرب أى لسقوط ثمانية أضرب عقممة بشرط كلية الكبرى حاصلة من ضرب وسقط نمانية بشرطكلة الجزئيتين الموجبة والسالبة من السكيرى فيالصغر بات الاربع وأربعة الصغرى معايجاتها وهما كذلك بشرط اختلاف الكيف حاصلة من ضرب الكلية الموجسة كونها جزئة ممالكري كرى فى الكلية والجزئية الوجيتين من المفرى والكلة السالب الموجية كلية أوحزثة كرى في الكلية والجزئية الداليين من الصديري ( أوله ومن الثالث وسنة بشرط كلة احداهما سنة)أى لسقوط عانبة أضرب عقيمة بشرط ايجاب الصغرى حاصلة من معاختلاف كينهما وهي ضرب السالمتين الكلية والجزئيسة صنغريين في الكبريات الاريع كون المغرى جزئية موجية وضربين بشرط كلية أحدىالقدمتين حاصلة مورضر بالحز تبةالوحية أوسالة مع الكبرى الجزئة صنرى فيالجزئيتين الموجيــة والسالية كبريين (قوله ومن الرابع) -البة مع الموجبةوموج<sup>ي</sup>ة تمانية عند المتأخرين لان شرط انتاج عندهم اما ايجاب مقدمتيه مع مع السآلية وكونها كلية كليةالصغرى أواختلافهماكيفا معكلية احسداهما فسقط بشرط كلبة موجبةمعالكبرىالوجة فرى ضربان من ضرب موجبة جزئية صغرى فىالكلية والجزئية كلية أوجز ثية وكونيا كلنا الموجبتين من للكبرى و بشرط أختلاف كيفهما مع كلية أحداهما ستة سالبةمع الكبرى السالية أضرب أربعة حاصلة من ضرب السالتين الكلية والجزئيسة صغربين كلية أوجزئية (والقياس فيالسالتين كذلك كر من وضر مان مؤلفان من حز المتن الاولى، وجة الاقتراني ) وهو الذي إ والثانية سالة وعك (قوله وخمة عند المقدمتين ) لأن شرط انتاجه تذكر فبهالتبجة ولانتيضها عندهم عدم اجباع خستين في مقدمتيه أواحد اهما الا الوجية الجزئية بالفعل يتألف (اما من المغري قلاتنتج الامع السالبة السكلية السكبرى فسقط بذلك أحد أ فحليتين كامر )في قوله كل عشر ضربا من ضرب السابة الجزئيسة صغرى فىالكريات الاربع جسم وؤلف وكل مؤلف والسالة الكلية صغرى فيالساليتين الكلية والجزئية والموجة الحزئية حادث (وامامن كبريات والموجية السكلية صغرى مع السالية الجزئية كبرى والموجية الجزئية صغرى مع الموجبة الكلية وآلجزئية والسالبة الجزئية كمريات

( قوله وتفصيل ذلك ) أى المذكور من الضروب المتجة للإشكال

(التصانين كقولها انكات النمس طالعة فالهار موجود وانكان التهار موجود افلارض مضيئة ينتج انكات النمس طالعة فالارض مضيئة ينتج انكات النمس طالعة فالارض مضيئة واما من الشرطيتين ( المنصلين كقولنا كل عسد ) فهو (امازوج) وهو مايترك من ضرب زوج في فرد وفسره بعنه لم إوزوج الفرد ) وهو ماترك من ضرب زوج في فرد وفسره بعنه بما لوقسم قسمة واحدة لائهت قسمته الى عدد فرد غير الواحد كستة وعشرة (ينتج كل عدد اما فرد أوزوج الزوج أوزوج الفرد) و بقى زوج والنهرة والنهي تصيفه الى عدد فرد ليس بواحد كائن عشر اذكل من نصفها سستة وهي الى عدد فرد ليس بواحد كائن عشر اذكل من نصفها سستة وهي

الاربعة (قوله انكانت الشمس طالعة الح) من الشكل الاول لان المكررتال فىالصغرى مقدم فىالكيرى ويأتى فمه الشكل الثاني بكون المكرو تاليا فهمانحوكا كانت الشمس طالمة فالنهار موجود وليس النة أذا كان الله حاصلا فالهار موجود منتج ليس النفة أذا كانت الشمسر طالبة فالدل موجود والثالث بكونه مقدما فهما نحوكا كانت الشمس طالمة فالهاد موجود وكلاكات الشمس طالبة فالأرض مضئة منتج فه يكون أذاكان التهار موجودا فالارض مضيئة والرابع بكونه مقدما في الصفري ثاليا في السكري نحو كلا كانت الشمس طالعة فالثهار موجود وكما كانت الارض مضيئة فالشمس طالعية ينتج قديكون اذا كان النيار ووجودافالارض مضئة (قوله وأما من المنفصلين) تأتي فيه الاشكال الاربعية أيضا لان المكرو اما تال في الصفرى مقدم في الكرى أونال فهما أومقدم فهما أومقدم في الصغرى تال في الكيرى (فوله المنقسم)جنس يشمل الزوج والفرد (فوله بمتساويين) أي محيحين فصل مخرج الفرد (قوله ماثرك) من ضرب زوج في زوج كالار بعسة و لنمانية (قوله من ضربزوج في فرد )كمتة وعشرة (قوله أكثر من مرة)فصل مخرج زوج الفرد (قوله ليس بواحد) احترز به عن الأربعة فالهازوج زوج فنط (قوله كانني عشر ) بحث فيه بأنه سصل من ضرب

المسلنين كقولنا ان.
كانت الشمس طالمـــة
قالهار موجود وان كان
منيئة ينتج انكانت الشمس
طالمة قلارض، مغيئة واما
من المنفسانين كقولنا كل
عدد امازوج) أي ينقم
نوجيدن (أوفردوكله
يكون نصفه زوجا (آوزوج) بأن
زوج امازوج زوج) بأن
وزوج زوج أوزه جالفرد

حيوان وكماكانحوانافهو روح وكل من نعني السنة ثلاثة وهي فرد فهذا مركب من القدمين قبله لآنه من حيث آنه انقسم نصفين كل نصف منهما زوج أشبهزوج الزوج ومن حيث أنه وصل به النقسم الى عدد فردغير الواحدأشه زوج الفرد (أومن حملية ومتصلة) سواً. كانت الحملية صفرى والمتصلة كبري أم بالعكس وهو المطبوع مهما (كقولنا كليا كازهذا انسانافهو حیوان وکمل حیوان جسم پنتج کمک کان هذا انسانا فهو جسم واما من حلية ومنفصلة ) سواء كانت الحملية صفرى والنفصلة كبرى أم بالعكس (كقولناكل عــدد اما زوج أوفرد وكل زوج فهو منقــم بتساويين يننج كلء دامافر دأو منقسم بمتساويين) فتنبجة هذا منفصلة مانعة خلو مركّبة مما لم يشارك ومن نذيجة التأليف الحاصل ممايشارك

زوج فىزوج ستة فيانسين فقددخل فيزوج الزوج المتقدم وأجيب بأن مهاده بقوله فياتقدم من ضرب زوج في زوج أي فقط. (قوله واما من حلة و متصلة ) شيرط امّاجه ابحاب التصلة ولزومتها و نسحته متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة تأليف من تالى المتصلة والحلية ( قوله بالعكس) أي المتصلة صفري والحملية كبرى ( قوله المطبوع ) أيالموافق لاطب ع بشرط اشتراك المقدمتين في تالى المتصلة كافي منال المصنف ولذا منال به السنف هنا وفها يأتى ومثالكون الحلية صغرى كلانسان حيوان وكما كانالشيء حيوا افهوجهم بنتجكل انسان جمم وأعاكان الذي متصانه صغرى مطوعا لازمقدمالتصلةمتمز عن ناليها بحسباللفهوم لاناللقدم ا ﴿) تَفْرِيعُ فِي قُولُ المُصنف يُنتَجُ كُلُ عَدْدُ أَمَا نُرَدُ أَوْمَنْفُسُمُ عِنْسَاوِ بِينَ (قوله هذاً) أي القياس المؤلف من منفصلة سفري وحلية كبري (قوله مانعــةخلو)أى وجمع أيضافهي حقيقية (قوله مها لمبشارك)بفتح الراء أي الطرف الذي لم تشارك الحالبة الشرطية فيه وهوفرد في مثال المسنف · قول مفرد وكلُّ حرف قول (قوله التأليف) أي القياس المؤلف (قوله ممايشارك) بفتح الراء أي مفردينتجكل كلمة قول الطرف الذي شاركت الحلمة الشرطية فيه وهو زوج في شال الصنف

جم بنتج كل انسان جسم حوالحلمة كرى(كقولنا كاما كان انسانافهو حيوان وكل حيوانجسمينتج كلماكان انسانا فهوجهم واما من حلية ومنفصلة) سوا اكانت الحملية صغرى والمنفصلة كبرى نحوكل منقسم يتساويين صحيحين زوج وكاما كان ووجافهوامازوج زوجواما ووجارد ينج كل منقم بمتساو بين امازوج زوج وامازوج فردأوالتفصأة صغرني والحملة كمزي (كقولناكل عدداما زوج أوفردوكلزوج فهومنقسم بمتساو يبن ينتج كل عدداما فرد أومنقهم بمتساويين) وهذه حقيقية مركة من كالى المتفصلة وعمول الحملة وتتعدد فيهالحملية بنمدد أحز اءالنفصلة نحوكل كلمة امااسمأوفعلأوحرفوكل اسمقول مفرد وكل قعل

ومن الحملة وقد تتعدد فيه الحمليات بتعدد أحزاء الانفصال كقولنا كل ج اما ب واما د واما ه وكل ب ط وكل د ط وكل ه ط بنتج كل ج ط فانتيجة هذا حملية ويسمى القياس المقسم (أومن متصلة (قوله ومن الحملية) ونظم القياس المؤلف منهما هذا زوج وكل زوج منقسم بمتساويين ينتج هذا منقسم بمتساويين فتركب المنفصلة من فرد ومن هذه الشجة هكذاكل عدد اما فرد أومنقسم عتساويين ( قوله فيه ) أي القياس الؤلف من منفصلة صغرى وحلية كرى ( فوله الانفصال) أي المذنصية (قوله كل ج اما ب الح ) أي كل كله امااسم وأمافيل والماحرف وكل اسم قول مقرد وكل أهمل قول مفرد وكل حرف قول مفرد ينتج كل كلة قول مفرد مثلاً ( قوله المقسم ) بفتح السب لاشباله على أقسام متعددة وهدذا أن أتحدث تتبحة الاقسة المؤلفة من الحُلمات وأحزاء المفصلة كما في المنال المتقدم وشرطه كون المنفصلة كلمة مانمة خلو فقط أوحقيقية لابه لايد من صدق أحدأجزاء المنفصلة والحمليات صادقة فينفس الامر فأى جزء من أجزاء المتفصلة فرض صدقه يصدق مع ماشاركه من الحلمات و ينتجانتيجة المطلومة وهي في هـــذا المثال حلَّــة وهي كال كلة قول مذرد وأما أن كانت نتائج الاقدسة الؤلمة من ذلك مختلفة فتكون المنفصلة مانعة خلونحو كلُّ ذيامتداد الماجيم أوسطح أوخط وكلجيم منقيم الي جهات وكالسطح متقسم الى جهزبن وكال خط منقسمالي جهة ينتج كالذى امتداداماسقه برالىجهاتأوالي جهتين أوالي جهةفهي منفصلة لاختلاف محمول الحمليات آفاده الدلجي وفيحاشية أخرى وهوقسهان لان الحمليات فيه أما يعدد أحزاء المنفصلة أو يأقل منها وذلك أنه تألف من كل حملية وجزء مناشنصلة قياس ويكون الاصفر والأكر منسله فيكل قباس آخر والاوسط مخلفله وتكون النتيجة حملة هي بدنيا شجة الحاسة الاولى مع ماشاركها من أجزاء المنفصلة وشرط أنتاجه كون المنفصلة موجبة مآنية خلو أوحققية والقدم الاول يسمى الاستقراءالتامو ثله المستف بالحروف ومنناه مثلاكل جسماما حوان وامانيات وامامعدن

(أو)مز(شمالة

ومنفصـــلة ) سواء كانت المتصلة صغرى والمنفصلة كــبرى أم بالعكس (كقولنا كلاكان هذا انسانا فهو حيوان وكل حيوان فهو اما أيض أو أسود ينتج كلماكان هذا انسانا فهو اما ايش أو آسود) واعلم أن الاشتراك الواقع بين الشرطيتين امافي جزء نام وهوالمقدم أوالنالي بكاله واما في جزء غُير أم من ذلك فالنام كقولنا كلماكان اب فج د ودائمًا

الماج د أو . زينتجردامما ا ب أو . ز وغيرالنام كقول كلما كان ا ب كان انسانا فهواماابيض أو 🏿 وكل حيوان منغير وكل نبات منفيروكل ممدن متنبرفينتج كلجسم اسود) أوكانت المنفصلة ﴾ متنبر اه (توله كانت المنصلة صغرى والمنفصلة كبرى) هذا هو المطبوع اً (قوله بينالشرطيتين) أي أوبينالشرطية والحليةلان الجزء غــير النام الانخص الشرطيتين بل يكون في الحلية والشرطية أيضا ( قوله تام ) أي وكلما كانزوجافهو منقسم النهما ( قوله وهو ) أي الجزء النام الذي اشترك فيه المقدمة ن ( قوله عتساو يين ذيح كل عدداما إغر نام) أي فهما (قوله من ذلك) أي المقدم أوالتالي و بقي قسم الت فرد أومنقسم بمتساويين | وهو ان يكون المشترك حزأ ناما في احدى المقديتين وحز أ غــــر نام في ( نَسَمَات الأول ) الاشتراك | الاخرى (قوله كا كان أبر) أي الشمس طالمة مثلا (قوله فكل جد) ين مقدمتي الافتراني يكون ۗ أي الارض مضيئة (قوله اما ج د )أي الارض مضيئة مثلا ( قوله أو . ز ) ا فى جزءناه محمول أوموضوع [ أي الليل موجود (قوله بنتج اما اب) أي الشمس طالمة (قوله أو مز) أي أاليل موحود بحث فيه بأن هذا لدر على قاعــدة الانتاج لانها في المرك من متصلة ومنفصلة مشتركتين فيجزعام ان نتيجته هي نتيجة لازميهما انتصابين أونتيجة نفس المتصلة مع لازم المنفصلة مثلا اذاقيل النهارموجودا والنهار اما 🕻 كل كان الشيء انساناكان ناطقا ودانما أما أنَّ يكونالشيء ناطقا واما أن مساوقايل أولاينتج مــق 🏿 يكرن الثبيء فرسا فالمنفصلة السكبري بلز.ها متصلة وهبي كلاكانالشيء كانتالشمس طالمة فالهار 🏿 ناطقا لم كن قرسا قتركبها كبرىمعالصغرى المتصلة عكذا كلاكازالشيء أمامساواليل أولا (الثاني) | انسانا كان ناطقا وكا، كان الشيء ناطنا لميكن فرساينج كا كان الشيء الساما لمكن فرسا فهذه نتيجة الفياس الاسمل وأحب بأن الشارح أخذ لازم النتجة المذكورة اذبازميا منفصلة مركبة من عين مقدمها ونقض اليها وهي دائمًا أما أن يكون الشيءانسانا أو يكون فرسا تقريبا المسندي (قوله وغير التام كقولنا) أي في متصلة صغرى ومنفصلة كبرى

ومتفصلة) سو امكانت المتصلة سنرى والمتنصلة كرى (كقولنا كالماكان انسانا فيوحبوان وكل حوان اماايض أواسو دبنتج كلما منرى والمتصلة كرى نحو كل عدد امافرد أوزوج أومقدمأو بال كاتقدموقد یکون فی جزءمنها نحو متی ماكانت الشمس طالعة كان شرط النصاة كونهالزومة والمقمسلة كونها عنادية

فيركب من شرطية وهي لينتج نبوت تالهاأو بنؤرتالها لينتج نغي مقدمها أو باثبات أحدطرفي الحقيقية لينتجهني الآخر أوبنفي أحدهما لينج ثبوت الآخر أوبانات أحدطرفي مانعة الجمع اينج نفي الآخر أو بنفي أحد طرق مانعة الخلولينج

والمتصلة فيا ذكر لزوميهما ( وأما الفياس الاستثناثي ) فيترك من مقدمتين احداهما شرطية والاخرى وضع أحد جزأبها أي انياه أورفعه مشتركتين فىالجزء الثاني من تالى المتصلة والجزء الاول من مقدم المنفصلة ومثاله بالمواد كلا كان الشيء حبوانا فكل ناطق انسان وداعًا كل ناطق أما أيض أوأسود ينتجكا كان الشيء حيوانا فكل انسان اما أيض أوأسود (قوله لزوميتهما ) فخرجت الانفاقية فيالمقدمتين أو احداهما 🌡 (وأما الفياس الاستندمي) وفيه بسط يمسلم من المطولات لكن وصف اللزومية لايأتي في الحملية | (فوله وآما القياس الاستثنائي لا يكون من حايات محسنة) وتنمقد فيه 🏿 كبرامواستثنائية أىاستدراك الاشكال الاربعة واقسامه خسة لائه اما من متصلتين أومنفصلتين ! باثبات مقدم الشرطية المتصلة أومنصلة ومنفصلة أوحملية مع احداهما وشروطه تسلانة الاولكون المتصلة ازومية والمتفصلة عنادبة فانكانت احيداهما اتفاقية فيوعقيم والثاني كون الشرطية موجية اذ مدلول السالية رفع اللزوم أوالمنادفلا بلزم من وضع أحدهما وضع الآخر ولارفمه وآلناك كليتهما أركلية إ وضع أحد الطرفين أو رفعه آذ لوكانتا جزئيتين لحاز أن يكون الازوم فيهما فىبمض الاوقات والحالات وثبوت المقدم فىوقت أوحال آخرفلا يلزم نُرُوتُ الآخرُ لَمْ قال السنوسي المدارُ على كون الاستثناء فيوقتُ النزوم وأن إيصرح بالكلية (قوله احداهما شرطية ) أي وهم ماقبل 📗 لكن والاخرى مابعد لـكن ومقتضى القسمة العقلة أن أقسامه سنة ۗ أثبوتالا آخر عشر ضربا لان الشرطية امامتصلة أوحقيقية أومانمة جم أومانمة خلو فهذه أريمة وفي كل الاستتاء اما لمين المقدم أوقيضه أولعين التالي أونقيضه منها سنة عقيمة استشاء نقيض المقدم أوعين التالي في المنصلة أونقيض كل منهما في مانية الجمع أوعين كل منهما فيمانسة الخلو وعشرة مننجة استتناه عينأوننيض أحدهما فيالحقيقية وعينأحدهما في مانعة الجمُّع وتقيض أحدهما في مانعة الحلو وعين المقـــدم ونقيض التالي في المتعلة ( قوله أحد حزئيها ) أي المقدم أوالتالي (قوله أورضه)

فکل ج د ودانمااماکل د . أو ز ينتج کلماکان ا ب فلماکل ج. أو ز وتفصيل ذلك و بان شروطه يطلب من المطولات وشرط الحملية أي نفيه ليازم وضع الجزء الآخر أورفه ( فالشرطية الموضوعة فيه ان كانت متصلة فاستناء عين المقسدم ينتج عسين الناله) و لا لزم انقكاك اللازم عن الملزوم فيمعل المازوم ( كقول ان كان هذا انسان فهو حيوان ) فلا ينتج استناء عين النالمي عسين المقدم اذ لايازم من وجود اللازم وجود المازه م واستناء فيمض التالي ينتج قبض المقدم ) والازم وجود المازوم بدون اللازم فيمال الازوم ركوك الكناد ليس مجيران فلا يكون انسانا فلا ينتج استناء أنبض المقدم نقيض التالي اذلايازم

أى أحد جزئيها مقدما كان أوثاليا ﴿ قُولُهُ لَيْلُومُ وَضُعُ الْجُزُّ، الآخر أورند.) راجمان للوضع ولمارفع وذلك لأن وضع مقـــدم المتصلة يننج وضع باليهاووضع مقدم الحقيقية ومانية الجمع يذبج رفع بالبهما ورفع نالى المنصلة ينتج رفع مقدمها ورفع أحد جزئىالحقيقية وماسة الحلو ينتج وضع الآخر (قوله الموضوعة ) أي المذكورة (قوله فيه )أي القياس الآستثنائي ( قوله والا )أي بأن لم ينتج استثناء عين المنتدم عين التالي (قوله اللارم) أي التالي (قوله عن الملزوم) أي المقدم (قوله اللزوم) أي كون انه لي لازما للمقدم و بحث في قولهم استنداء عين التالي ينتج عين المقدم بأنه يفيد أن المستلزم للتبيجة الاستثنائيةوجدها وهذا خلاف ماتقدم في تعريف القياس فالاولى أن يقال أذا استثنى عين المقدم من المتصلة أرَّج عين ثالِها واذا استثنى قيض النالى منها أرَّج نقيض المقدم منها ( قوله فلا ينتج استثناء عين التالي غين المقدم / بيان لمفهوم المقدم في قول المصنف فاستثناء عين المقدم الح ( قوله أذ لا بنزم من [ وجود اللازم وجود المسلزوم)أى لجوازكون اللازم أعم من المازوم ولايلزم من وجود الاعم وجود الاخص كالانسان الملزوم للحيوان فيازم من وجود الانسان وجود الحبوان ولايازم من وجودالحبوان وجود الانسان (قوله وجود الملزوم) أي المقدم (قوله بدوز، اللازم) أى التالي (قوله فلا ينتج) اسنثناء نقيض المقــدم نقيض التسالى بيان لمفهوم التالي فيقول المصنف واستثناء نقيض التالي الح ( قوله أدلايازم

(فالتم طنة الموضوعة) أى المـذكورة أولا (ف) أي الاستثنائي (ان كانتمنصلة فاستناه) أي الاستدراك ثبات (عين القدم منتج عين التالي) لأن لملقدم ملزوم للتالى وتبوت المازوم ستازم ثبوت اللازم (كقولاالكانهذا انسانا فهوحيوان لكنه انسان فيو حيوان)ومفهوم عين القدم ان استثناء تقضه لا ينتج تقض تاليه لأنه لايازممن أفي الملزوم نفي لازهه (واستشاه) أىالاستدراك بثبوت تقيض (التالى ينتج قيض المقدم) لان نفى اللازم مستلزم نفى مازومه (كقولنا أن كان هذا انساافهوحبوادلك ليس محبوان فلامكون إنسانا) ومفهوم تقيض انساليان استداءعبن التالي لأنجعين لملقدملانه لايازممن وجود اللازموجود، لزومه (تنبيه) شرطالتصلة لزوميهاوكليها أوكلية الاستثنائية

(وان كانت) النمطية (منفصلة) حقيقية (فاستثناه) عين (الجزئين) مقدماكان أو تاليا(ينتجنفيضالجزء الثاني) أىالآخرلانهما لايندان ممانحو المددا مازوج أوفرد لكنه زوج فليس بفردأولكنه فردفلس بزوج واستناء نقيض أحدهما) أي حز ثر الحقيقية (بذيج مين الثاني) أي الآخر لأسمالا ينتفيان مما محوالمدد امازوج أوفردلكنه ليس بزوج فهوفردأولكنهليس بفردنهوزوج ومانعة الجم فقط فاثبات أحدطر فهاينتج نفي الآخر لاسما لاشتان مماونفي أحدهمالانتج نفي الآخر لجوازا تنفائهما مماوماتمة الخلونفي أحدهما ينتج ثبوت الآخر واثباتة لابذج لجواز تبوتهما معة

من عدم المذوم عدم اللازم وشرط اتناج المتصافة لوصيها و المسرطية وكليها أوكاية الاستناء وان كانت )أى الشرطية الموضوعة في الاستناء (منفصلة) حقيقية (فاستناء عين أحد الجزأين) مقدما كان أو الإالاية عين التالى) أى الآخر لامتناع الجمع بيهما كقولنا المدد الها زوج أوقرد لكنه فرد ينتج أنه ليس بفرد أو لكنه فرد ينتج أنه ليس بروج (واستناء نفيض أحدهما ينتج عين التالى) أى الآخر لامتناع رامهما كقولنا في هذا المثال لكنه ليس بروج ينتج أنه فرد ولكنه ليس بفرد ينتج أنه فرد ولكنة ليس بفرد ينتج أنه فرد والما مانمة الخلو وهي المركبة من نضيتين

من عدم المازوم عدم اللازم) أي لجواز كون المازوم أخص من اللازم ولايازم من عدم الاخص عدم الاعم والحاصل أه يازم من أثبات عين المقدم أثبات عين التالى ولاعكس و يازم من أثبات نقيض التالى أثبات نتيض المقدم ولاعكس فللمتصلة أربعة أضرب ضربان منتجان وضر ان عقمان (قوله والجاب الشرطية)فيه اظهار في عدل الضمر أي لأن معنى السالمة نفي المزوم بين الطرفين فلا يازم من وضع أحسدهما أو رقمه وضم الآخر ولارفعه (قوله وكايتها) اذلوكانت جزئية لافادت أن المزءم في بـض الزءن وهذا لايستلزم الازوم فيغيره فلإبلزم من الوضع أو الرفع الوضع أوالرفع في غيره القطب فى شرح الشمسية و ثالثها أحد أمرين اماكلية الشرطية أوكلية الاستثنائيسة أي كلية الوضم أو الرفع فانه لوانتهن الامران احتمل أن يكون اللزوم أو الساد على بَـض الأوضاغ والاستثناء على وضع آخر فلا يلزم من اثبات أحـــد جزئ الشرطية أونفيــه ثبوت الآخر أو انتفاؤه اللهــم الا اذا كان وقت الاتصال أوألانانصال ووضعهما هو بعينه وقت الاستثناء ووضعه فان القياس ينتج حينئذ ضرورة نحوان قدم زيدوقت الظهرمع عمروأ كرمنه لكنه قدم ،م عمرو في ذلك الوقت فأكرمته والمسراد بكلية الاستثناء ليس تحقنه فيجيع الازمنة فقط بلمعجبعالاوضاعالقلاتناني وضع المقدم (قوله حثيقية ) أى مانمة جم وخلو مما مركبة من نقيضين أو من شيء ومساوى تقيضه(قوله وأما مائمة الحلو) أي فقط بيان لبض

كل منهما أعم من نفيض الاخرى فاستشاء نغيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر لامتاع الحلو عهمااواستتاه المين لابننجلاحهال اجهاعهما على الصدق كقوادا هذا الشيء اما لاشحر أولا حجر اكناشجر فيو لاحجر أو لكنه حجر فيو لاشحر مخلاف لكنه لاشحر أولكنه لاحجر وأما مانمة الجمع وهي المركبة من قضيتين كل منهما أخص من نتبض الاخرى فاستثنآء أحسد الطرفين ينتج ننبض الآخر لامتناع اجباعهما على الصدق واستثناه النقيض لاينتج لاحبال اجباعهما على الكذب كقولنا هذا النبيء اماشجر أوحجر لكنهشجرفهولاحجر أولكنه ححرنهو لاشجر بخلاف لكنه لاشحر أولكنه لاحجر مفهوم قوله حقيقية ( قوله كل منهما أعهمن نقيض الاخرى) نحو هذا أما لاشجر وأمالاحجر فسلا شجر يشمل الحدوان والحجر الذي هو تقيض لاحجر ولاحجر يشمل الحيوان والشبحر الذي هو نقض لأشجر فكل من لاشحر ولاحجر أعمرون تقبض الآخر ونحو زيد أما فيالبحر وأماأن لايغرق فنقيض لايغرق ينرق والبكون فيالبخر يشمله ويشمل السملامة من أأغرق ينحو سسفينة أوعوم ونقيض في البحر ليس فيالبحر ونني اغرق يشمل السلامة المذكورة فكإينهما أعم من نقيض الآخر و يلزم من نني الاعم نني الاخص فيلزم من انتفائهما انتفاءالنقيضين وهو محال فلذا أنتجرفع أحدهماوضم الآخر (قوله لامناع الحلو عليما) لاستلزامه الحلوعن النقيضين (فولهواستتاء العين) أي عين أحدهما ( توله لاينتج )فضرو بها أر بعة اثنان منتجان وأثنان عقبان (قوله لامتناع اجباعهما على الصــدق) أي لاستلزامه أجباع التقيضين على الصدق اذيازم من صدق الاخص صدق الاعم فلو صدقا معا لصدق كل مهما مع صدق تقيضه وهو عال (قوله لاحيال

اجاعهما على الكذب) اذلايستازم ذلك كذب النقيضين اذلايلزم من كذب الاخس كذب الاعم (قوله اما شجر أوحجر) فنتيض شجر لاشجر وهو أعم من حجر لشموله الحيوان أيضا و تدض حجر لاحجر وهو أعم من شجر لاغراده عنب بالحيوان (قوله لكنه شجر المز)

## ( البرهان )\*

( وهو تباس مؤلف من مقدمات يقينية ) وقوله ( لأنتاج يقينيات ) في كرم تكيلا لاجزاء حد البرهان لأنه علة غائية له واليقين اعتقاداًن الشيء كذا مع اعتقاد أنه لايكون الاكذا مع مطابقته للواقع وامتناع تفيره والبرهان قسياناً حدهما لمي وهو ما كان الحدالوسط فيه علة انسبة الاكبر الى الاسدخر في الذهن والخارج كقولها زيد متعنين الاخلاط وكل متعنين الاخلاط محوم فن يدمحوم فندين الاخلاط علة تتبوت الحي لزيد في الذهن والخارج وسمى لميا لافادته الدية أي الملة في يجاب بهاالدوال

فام ا ضر من منتجان وضر بان عنمان ( قوله قياس) جنس شمل البرهان والحدل والخطابة والشعروااسفسطة (قوله يقينية) فصل عخرج الاربعة الاخرة نحو سقف البت جزء منه وكل جزء أصفر من كله ( قوله اعتماد أن الثيء كذا) جنس شمل اليقين والظن والتقليد والجهل الرك ( قوله مع اعتقاد أنه لا يكون الاكذا ) فصل مخر ج الظن (قوله مع مطابقته الواقع )نصل مخرج الجهل المركب ( قوله وا.: اع تغيره) أَى الاعتقاد الصل مخرج التقليد ( قوله لمي ) بكسر اللام والمع مشددة | مع الياء نسبة للم كما يأتي (قوله ماكان الحد الاوسط فيه علة لتسـة الاكبر الىلاسنر) جنس شمل اللمي والاني (قوله في الذهن والجارج) فصل مخرج الاني ( قوله والثاني) اني بكسر الهمز والنون مشهددا أي منسوب لأن السمد في شرح الشمسية الأوسط في البرهان لابد أن يكون علة لحسول النسديق بالحكم المطلوب والافسلا يكون البرهان برهاناعليه ثم لابخلو اما أن يكون مع ذلك عاةلوجود الحكم في الخارج أيضا ويسمى برهاما لمبالافاده اللمية أعنى علة الحكم علىالاطلاق واما أن لايكون كذلك ويسمى برهانا انبالاناديه الانية أعنياته وشفىالمقل دونَ الداءَ فيالوجود والاني ان كان معلولا لوجود الحكم في الخارج يسمى دليلا نمو زيد محوم وكل محوم متمنن الاخلاط والافلايسمير المَم خاص نحو هذه الحمي نشتد عبا فهي محرقة فان الاشتداد غيا

(البرهان هو) أي حققته (فول)جنسشمل البرهان والجدلوالخطابة والشبر والمغالطة (مؤلسف من مقدمات)أىمقدمتى توطئه لقوله (يقيذة) أي، متقدة اعتقادأ جازما مطابقالاواقير عن دلیل فصل بخرج ماعدا السبرهان وقوله (لانتاج بقبنيات) تسكميل لاجزاء حدالبرهان بملته الغائمة (نبيهات الاول)شرط مقدمتي البرهان كونهماضرورينين أومنتهيتين الى ضرورى ( الثاني ) البرهان قمهان لمي بكسر اللاموالم وشد الباء وهو ماكان الوسط فيه عدلة لنسبة الاكر للاصغر فىالذهن والخارج معا وان بكسر الهـمز والنون وشد الياء وهو ماكان الوسط فيه علة لها في الدهن فقط (الثالث) القينية شاملة الضرورية والمكنسة لافي الحارج كقولنا زيد محسوم وكل عجدوم متسفن الاخسلاله فزيد متفن الاخلاط الريد في الذهن ويد متمن الاخلاط الريد في الذهن وليست علة له في الحارج بل الامر بالعكس اذالتعنن علة العصمي كامر وسمى انيا لاقتصاره على ازية الحكم أي ثبوته دوزياته من قو الحمان الامر كذا فهوه نسوب لان والاول فلم (والقينيات أقسام) سنة (أوليات) وهي ما يحكم فيه المقل يمجرد تصور طرفيه (كقول الواحد نصف الاثمين والكل أعظم من الجزء) والسواد والياش لاعتمان ومشاهدات وهي

ليس مملولا للإحراق بل كلاهما معلولان للاصغر وهو المنعفن خارجا (قوله لافي الخارج) خرج به اللمي ( قوله واليقينيات سنة أوليات ) ظاهر كلام المصنف ان مقسدمات البرهان يجب أن تكون من هذه الست وليس هذا مراده فان مقدماته قدمان مقدمات أولية ومقدمات ثواني أو فوقيا فالاول الضروريات الست والثواني وما فوقيسا عي المكتسبات وأما ما يقال من ان البرهان لايتألف الامن الضروريات فمناه أنه لايتألف الا من قضايا يكون التصديق بها ضروريا أىواحيا سواء كانت ضرورية في نفسها أي نسبتها واجبـــة أوكانت ممكنة أى نسينها غير واحيية أوكانت وجودية أى نسبتها واقمة بالفعل من غر تعرض فيها للوجوب والدوام ولاغيرهماوسواء كانت يديهية أومكةسة قال السمد في شرح الشمسية أقول مقدمات البرهان لابجب أن تكون من الضروريات الست بل قد تكون من الكسيات المتهية اليها فراد الممنف أن القياس الذي مواده الاول من الضروريات الست سواء كانت مقدمتاه ضرور يتين أومكتسبتين أومختلفتين يسمى برهاناومايفال ان البرِّحان لايتألِّفالامن الضروريات فشاء أنه لايتألف الامن قضايا يكون التصديق بها ضرور با سواءكانت ضرورية في نفسها أو ممكنة أو وجودية وسواء كانت بديهة أومكنسة فهو اذن قباس مؤلف من يقينيات لافادة اليقين اله ( قوله أوليات ) بنتج الهمز والواو وكسر اللام منقلا (نوله مايحكم العقل فيه) جنس يشمل الاقسام السنة وغيرها (قوله بمجرد تسورطرفیه) فضل مخرج ماسوی المعرفوالمرادبالطرفين

(والیتبنیات قسام) سسته (قاولیات) بنتی الحمزو الواو متمالات فیها بمجرد تصور طرقها (کتولتا الواحد المتین والکل مناجز ومشاهدات) بختاج الدخل فی حکمه المشاهدة باحدی الحواس الحسال الفاهرة الحواس الحسال الفاهرة الحواس الحسال الفاهرة الحواس الحسال الفاهرة الخواس الحسال الفاهرة الحواس الحسال الفاهرة المواس الحسال الفاهرة الحواس الحسال الفاهرة المواس الحسال الفاهرة المواس الحسال المقاهرة المواس المحسال المقاهرة المواس المحسال المواس المواس المحسال المواس المحسال المواس المحسال المواس المواس

ملابحكم فيه المقل بمجرد ذلك بل بحتاج الي المشاهدة بالحس فان كان الحس ظاهرا متسمى حسيات (كقولما الشمس مشهرنة والمار بحرقة) وان كان باطنا فوجدانيات كقولما انالنا جوما وغضبا(ونجر بات)وهى مابحتاج المقل في جزم الحسكم فيه

الموضوع والمحدول في الحملة والمقدم والتالي في النبرط ةوسواه كان تصور الطرفين ضرور يأنحوالواحد نصف الاثنين أونظر يأنحو الانسان حبوان وقديتوقف القل فيالحكم الاولى بعد تصورطر فبالعارض كنقصان الغريزة كحال الهندان والله أوتدنس الفطرة المقائد الهناء للارلات كحال بعض الموام والجول فلايخرجها ذلك عن كونها أوليات (قوله مالاعكم المقلف عجر دذاك)أى تسور الطرفين خرجه الولان (قوله بل يحناج الىالمشاهدة بالحس/خرج، المجربات وما يلمها(قوله فان كان الحس ظاهراً) أي كالصر والسمع والمس (فولهوان كان باطنا) جيل الشارح المشاهدات شاملة للحسبات والوجدانيات كافي الشبسية ومنهم مورج ل الحسيات قسما مستقلا وخص اسم المشاهدات بالوجدانيات والاحكام الحسة والوجدانسة كلما جزئمات فان الحس الداطني مثلا لايفيد الا أن هذا الجوع مؤلم وأما لحكم على كل جوع أنه .ؤلمفتل استفيد من الاحساس مجزئيات ذلك والوقوف على علته وكذا الحس الظاهر كالمب لاخددالان هذه النار حارة وأماالحكم على كل مار أنها حارة فحكم عنل مرك من الحب والمقل لاحسى عرد ولاتقو محيحة على النبر مالحسر الااذا شارك في احساس الشيء اذانكاره حنثذ مكارة والحواس الباطنة خس ولهما ثلاث يعلون في الرأس البعان الأول في مقدمه وفيه حاستان الاولى الحس المشترك في أوله شأنه حفظ مأ دركته الحواس الغاهرة بدايل استحضار طعمالسل ورائحة المودحال غيتهما والنانة الحيال في آخره ثأنه حفظ ما أدركه الحس المشترك كالحزانة له البطن التانية فها حاسبة واحمدة وهي المتصرفة التي شأمها النحليل والنركب الصور والمالي كنصور هاجيل باقوت وبجرزنيق ويدنابر أسين أو بلاراس فان استعملها العقل سميت مفكرة وان استمالها لواهمة

ز كقولنا الذمس مشرفة والثار محرقة ومجر بات) وهي مايختاج العسقل في حكمه الى تكر رالمشاهدة الى تكرار المشاهدة مرة بعداً خرى( كتولنا السقمونيا تسهل الصفراء وحدسيات) وهي مابحكم فيهالمقل بحرس مفيدلام (كقولنا تور القمر مستفاد من توراك..س) لاختلاف تشكلانه النورية بحسب فر به من الشمس و بعده عنها وفرق

سميت عنبلة المطن النائسة في أوله، الواهـمة التي شأنها ادراك المعانى الحزئمة كصداقة زبدوعداوة الذئب وفيآخر هاالحفظة التي شأنها حفظ ماأدركته هذه الحواس (قوله الى تكرر المشاهدة ) مخرج الاوليات والمشاهدات والحدسيات ومايلها وتفيد المجربات اليقين بواسطة الياس خفي وهوالوقوع المتكرر على وجهواحد لابدله منسد ومق و والسد وجدمسمه يقيناوهم قبهان خاصة تحو السقمونيا تسهل الصفراء وعامة إنحوا فحر مسكر فازقيل هذا استقراه فأدلا يمل السبب الابعد تتبع الجزئيات ووحودها علىنمط واحدقات كونه استقراه ممنوعرلانا لمنساءل بمحرد أتنبع الجزئيات بل بأن تسكرر الشيء على نمط واحد لامدله من سبب إوذا أمر عقلى سلمنا آنه استقراءفالفرق ان الجربات معهاقياس آخرخور و الاستقراء لاقياس معه النة (قوله السقدونية) بت ينخ جريز تحاويفه شهره وطبو يحقف مضادلا مدة والاحشاء أشدمن جيع السولات تصلحه الاشاه العطرة كالفلفل والزنجيل مقدارست شمرات منه الى عشرين شمرة يسهل المرة الصفراء (قوله بحدس) أي حزر وتخمن قوى غرج لياقى اليقيذيات (قوله منيد للمل )أى دفعة بخلاف الجاصل بالتجربة فدر يحي ولذا اختلف الناسفيه بطئاً وسرعة (قوله تشكاره) أى صوره وهيئاته (قوله النورية)أى المنسوبة النور نسبة جزئي لكليه (قوله بحسب قربه) أي القمر صلة اختسلاف أي وبحسب انخسافه بحيلولة الارض بينهما (قوله و بعده عنها) أي اله كلاقرب منهاقل توره حتى بنمه معند مسامتها وكلابعد عنها زادنور محتى يتمعند مقابلها زعموا أثهما كرويان كماثر الاشياءوان الشمس نرة بذاتها وانالقمر مظلم الذات صقيلها وانها في الفلك الرابع وهو فيالاول وأن نصفه المقابل لها بنطيع فيه كله نورها اصقالته دائمك فاذا امتها صار نصفه النبر كله الى أعلى جهتها فلا يرى منه شيء وذلك

(كقولناالسقدونيا) بنتح المهمل والقاف وضم الميم (نسهل الصغرا) وحدسيات المدال وكون المدال وكسر السين وشد فيه بنامل في أمور مفيدة الفن (كتولنا نور الشمس )لاختلاف نوره عيها وبدده عنها وبدده عنها وبدالم

سرعة الانتقال من البادي الى الطالب (ومتواثرات) وهي مامحكم فيه المقل بواسطة الساع من جم يؤمن تواطؤهم على السكذب (كقولنا فيآخر ليلة من الشور فاذاسقياو أنحر فء ياظهر من اصفه النبر حز ويسعر وذلك فيأول للة مته وكما زاد بعده عنهاز ادمايرى منه اليأن يبلغ غاية بعده عنهاو بقابلهافيري نصفه النبر كلهوذلك لبلة أربية عشم غالبا تم كلا قرب منها نقص ما يرى من نصفه المنبرحتي بما نهافلا يرى منه شيء (قوله بينها) أى الحدسمات قال السيمد الحدسات كلح مات في تكرر المشاهيدة ومقارنة القياس الخور الآأن السب في المحربات معلوم السبية مجهول الماهية وفي الحدسات ممدم بأوجهين وأنماتوقف عامه بالحدس لأبالفكم والالكان كـمها الترافي الفرق النااجريات تحتاج الي نظر يخسلاف الحدسبات فان فرني هلاالمسك عطر أملا قات هو عطر أوهلاالدمونه أ ماءضةأولا فات سامئة بلا احتياج اليانظر ولذا قول السقمو نياتسهل وازلم رها تخلاف الحدس فاله يتوقف على النظر عند الحكم فازقيل هل إ هذا الدرهم جبد أملا قلت أرنيه واحتياج الحدس الى النظر غالى وقد ا لابحتاج اليه كاحساس أعمى برشاش حول الاءنمه ماءفاله بحكم بأله مزرماه ذلك الآناء بلحدس مرغر نظر (قيله سرعة لانتقال الح) في تسامح لان الانتقال في الحدس دفعي قال قال أحد الحدس سنوح البادي والمعالب للذهن دفعة وحقيقته أن تستجالمادي المرتبة فيالذهن فيحصل المطلوب والقرق بينه و بين الفكران المكر لايدفه من حركة مبدأها المطالب ومنتهاها المبادي فربما تنقطع وربم تمسادى المحالمادي ويمدماتمسادي ألها العايم الفكر بحركة أخرى من الميادي الى المطالب فالفكر ذوحركات تدريجية ويمكن الانقطاع فيه بخلاف الحدس فانه لاحركة فيه أسلا وكانهم لم يعدوا الانتقال الذي فده حركة لانه دفعي ولاشي من الحركة بدفعي لوجوب كونها ندربجية والمجربات والحدسيات لابحنجها على الفير لجواز أن لا يكون له شيء منهما (قوله بواسطة المهاع) اضافت للبيان فصل

عرج لم قى الرنينيات (قوله عن جم الح) اختلف هل بشترط فى الطبقة التي

بنهاوبين المحريات بإنهاواقمة بغير اختيار بخلاف المجريات والحدس

( ومتسوارات) وهی مایحکم المقل فیها بالسماع من جماءة لاینفقون علی السکذب(کفولنا)سدنا

محمد صلىالله عليه وسلم ادعى النبوة وظهرت الممحزة على يده وقضايا قياساتها ممها ﴾ وهي مايحكم فيه المقل بواسطة لاتذب عن الذهن عند تصور الطرفين (كقولنا الاربمة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن الاربعــة زوج لانها منقسمة بمتساويين وكل منقسم عنساويين زوج فهذا الوسط متصور فيالذهن عادتصور الاردة زوجا ثم أخذ في بيان غير البقينيات نقال ( والحِدل هو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو حضرت أواتعة المروبة أن يدركوها بحاسة السمع خاصة أوباحدى الحواس الحس فالسمد اعتبر مطلق الادراك وغره اعتبر حياسةالسمع فقط فعلى هذا الخلاف الجحاعة الحيرون بانشقاق القمريسمي خرهم تواترا مطاناعند السدد وأماعندغيره فماءرا الجماعة لذين شاهدوا يسمى خبرهم تواتراوأمامن شاهدذكك فخبرممن قبيل المشاهداتولايشترط فيالجم عددممين علىالاصح بلالمدارعلى حصول اليقين بالحكم وزوال الاحيال ولايحتج بالتواتر على الدر لجواز أن لايحســـل لهذلك ( قوله وقضايا قباساتهاممها) وتسمى فطريات وقضابا فطرية والمحققون على أنها ايست من الضروريات بل هي كسبية لكن لمساكان برهائها ضروريا لايغيب عن الخيال عند الحكم عددت من الضرور بات وكأنها لاتحتاج الى ذلك البرمان ( قوله واسطة لانغيب الح ) مخرج لباقي اليقينيات أي بسبب قياس متوسط بين الاصدر والاكبر (قولهالطرفين)أىالامدروالاكبر (قوله لأنها انقيم الر) مقول النول (قوله قياس) جنس (قوله مشهورة) فسل مخرج البرهان والخطابة والشمر والمة لطة وسبب شهرتها اشهالها على مصلحة عامة نحوالمدل حسن والظلم قبيح أورقة طباعهم نحومراعاة الضمفاء محودة أوحمهم وأنفهم نحوكتف المورة مذموم أوانفمالاتهم من الدَّدات كاستقباح ذبح الحيوان عند أهل الهند لاعتبادهم عــدمه وءدماستقباحه عند غيرهم لاءنيادهم أياه أوورد النبرع بهاكالاحكام الشرعية وربما تبلغالشهرة حتى تنذبه بالاوليات ويفرق ينهما حينئذبأن لانسازلوفرض نفسه خالية من جمع الامور سوىعقله لحكم بالاوليات

(عد عله الصلاة) أي الرحمة (والسلام) أي التحبة من اقة سبعانه وتعالى (ادعى النبوة) أي ايجاد الله سيحانه وتعالى بالشرائم اله (وظهرت المعجزات) أي الامور الخالفية فمادة المقرونة بالنحدي مها (على صدقه) أي عن تصديقه في دعواه النبوة (وقصايا قياساتها مموا) أي لاتف عن ماعند تصورها (كقولنا الارسة زوج بسبب وسط حاضه فيالذهن ) عنمد تصور الاربعة والزوج ( وهو الانقسام عنساوب عن) صحيحين( والجدل) بفتح الجم والثال المهل(قياس موالف من مقددمات مشهورة)كالعدل حسر والظلم قبيح والغرض منه الزام الخصم وتقسريب الامر ان لايفهماليقينيات

مسلمة ) عند الناس أوعنه الحصمين كقولنا المدل حسن والظلم قبيح ومراعاة الضفاء عمودة وكثف العورة مذموم والغرض منه الزام الحصم واقتاع من هو قاصر عن ادراك مقسدمات البرهان(والخطابة

هو قياس مؤلف من مقدمات مقبولةمن شخص مون المشهورات وبأنها تكون كاذبة أيضا والاوليات لاتكون الاصادقة (فولامسلمة) أى بين الحصمين ويبنى عليها الكلام سواء كانت مسلمة فيها وينهم خاصة أو ينهم و بين غيرهم أيضاقال السعدفي شرح الشمسية المسامات فيو النضايا بأخذها أحدالخصمين مسامة من صاحبه ليني علىالكلام أوتكون مسلمة عندأهل تلك الصناعة والقياس انؤلف من المشهورات والمسامات واعكانت مقدماه من نوع واحدأومن نوعين يسمى جدلاقهو قياس مؤلف من قضا بامشهورة أومسلمة وانكانت في الواضر يقيذية بل أولية والحق أنه أعم من البرهان باعتبار الصورة أيضالان المتبر فيه الانتاج 🛘 (والخطابة ) بفتح العام بحسب التسلم سواء كان قياما أواستقراء أو تمنيلا بخلاف **البر**هان فائه لايكون الاقباسا (قوله والنرض منه الزام الحصم الح)قال السعد في شرح الشمسية الغرض من الجدل اقناع من هو قاصر عن ادراك البرهان والزام الخصم فالحدلى فديكون مجيبا حافظالرأبه وغاية سميه أن لايجيرملزوما وقد يكون سائلا ممترضا هادما لوضم ما وغاية سنيه أنه يلزم خصمه (قوله والخطابة قباس مؤلف من مقدمات مقبولة الخ) ظاهر صنيع المسنف ان الخطابة منايرة للجدل فلاتجتم معهوقد يقال المقدمات المقبولة محكون مشهورة أيضا فيسمى قباسها جدلا وخطابة والمظنونة تحكون مسلمة عند الحصم الاآن يقال قيد الحيثية معتبر فيالتسريف والمعنمان الخطابة قياس وولف من مقدمات مقبولة أو مظنونةمن حيث كونها مقبولة أومظنونة فلاينافي انها تسكون مسلمة أومشهورةأ يضاقال السمد بعدتمر يضالمقبولات والمظنونات ويدخل فها التجربيات الاكثرية والمتواترات والحدسيات انمير اليقيفية والقياس الذى تؤخذ مقدماتهمن حيث أنها مقبولة أو مظنونة تسمى خطابة اه وظاهركلام المصنف أوالسعد أنها لاتكون الاقياسا والحق أنها نسكون استقراء أوتمثيلا

المجمة (قياس موءلف من مقدمات صادرة من معتقدفيه) كاهو ممر وف (أو) مقدمات (مظنونه) كقولنا فلان يطوف باللهل وكل من يطوف بالليل سارق والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما تفعله الخطباء والوعاظ ( والشعر قماس مؤلف من مقدمات تنسط منها النفس أوتنقيض ) كالذا قدل الخير ياقوتة سيالة البسطت النفس ورغبت فيشربها واذاقيل المسمل مرة مهوعة أنقبضت النفس ونفرت عنه والفرض منه أنفعال النفس بالترغب والترهيب قال الملامة الرازى ويزيد فيذلك أن يكون الشمرعلي وزن

أيضاوتكون على هيئة قباس غيره نج كموج نين فيالشكل الثاني يشرط ظن انتاجه وغايتها الاقناع والترغيب فها يافع والنامير عما يضر ( قوله معتقد فیه ) أي لسب امامهاوي كالمجزات والكرامات أو اختصاصه ابخز يدعقل ودينوالخطابة بافعةجدا فيتعظم أمرالله تعالىوالشنقة على خلقه تمالي ( قوله أومظنو نة )أيمعتقد فيها اعتفادا راجحا وقصية العطفان المقولة منشخص منتقدفيه لاتكون مظنونة وفيدنظر للقد تكون ظنية أيضا وقدتكون يقينية خصوصا لقبولة من نبي الآآن يقال قيدالحيثية معتبر كاتقدم المعد وقدتقيل الخطابة بدون نستها الي أحد كالامثال السائرة (قوله تنبسط منها الفس أوتنقبض) أي تتسم وتنشرج للرغية فيه أوتضيق عنه وتنفرمنه فالفرض منه انفمال النفس ببسط أوق ض بسبب ترغيب أوترهيب ليصر ذلك مبسداً الفعل أوترك أو لاتكاد تساغ الا بمسوع ۗ || رضي أوسخط ولذايفيد في بعض الحروب والاستمطاف مالايفيد غير. فان الناسأطوع لانخيل منهم للنصديق لكونه أعذب وألذ وفي الخبر انمين البيان لسحرا أي يعمل عمل السحر في سرقة القلوب ومن الشمر لحكمة والحكمة شأنها رغة انتفوس فيها ومياما البها (قوله يافوتة) أي حرا. كالياقوت (قوله سيالة) أي سريمة السيلان والحريان في الحلق لرقنها (قوله مرة) بكسر الميموشد الراء أي مامير أصفر (قوله مهوعة) بضم ففتح فكسر مثقلا أي مقينة (قوله في ذلك ) أي النرغب والمترهب ( قوله أن يكون ) الشعر على وزن كقوله

تقول هذا بحاج النحل تمدحه \* وان دممت فقل في، الزنابير

معتقد) بفتح القاف (فيه) الخبر لعممته أو صلاحه أومم فته( أو مظنونة ) والغرض منه الترغيب فها يتفع والترهيب مما يضر (والشعر) بكسر الشين المعجم ( قياس مو الف من مقدمات متخيلة تنسط. منها النفس أو تنقد ض) كالعسل ياقونى حلوفيه شفاء للناس والحمرة من 📗 مفسدة للمقل أمكل خبيث

أوينشد بصوت (طيب والمااطة قياس مؤلف من مقــدمات كاذبة شبيهة بالحق أو بالمشهور أومن مقدمات وهمية كاذبة) وهي

مدح وذم وذات الشيء واحدة \* أن الدان يرى الظلماء كالنور والقدماء لمهينتروا فىالشعر الاالتخال والمحدثون اعتبروا كوله موزولا أيضا (قوله طب ) أي حسن حيل (قوله الفالطة ) مفاعلة من الفاط أى الخطأ فيقول أوفدل والغرض منها ايقاع الخصير فيالغلط يما يشبه الصواب وليس بصدواب والذا عرفوها بالفياس الباطل الشبيه بالحق المنتج للباطل نحو الانسان وحده كاتب وكلكاتب حيوان ينتجالانسان وحده حيوان وهو باطل و بيان الغلط ان قوله الانسان وحده كاتب مشتمل علىقضيتين احداهما الانسان كانب والاخرى نبرالانسان ليس بكاتب المأخوذة منضم وحده الىالانسان اذقوله الانساز وحدمكاتب يستلزم أن غسير ألأنسان ليس بكاتب فهامان قضيتان والقاء ة ضم كل واحدة صغرى الى كبرى القياس بأن يقال الانسان كاتب وكل كاتب حيوان بنتج الانسان حيوان وغسر الانسان ليس بكاتب وكل كاتب حيوان وهذاءتم لمدمابجاب الصغرى فمنشأ الغلط اقامة مقدمتين مقام مقدمة وأحدة والمفالطة لاتفيد بذاتها بلبشهها الحق ولولاقمو والتمسر لانتم لها صناعة (فوله قياس) جنس شمل المظالطة وباقي أنواع القياس ( قوله شبيهة بالحق الح ) فصل مخرج بلقى أنسام القياس فلا تـكون مقده مانها حقابل شبهة به اما من حيث المادة أوالصورة أو من حيث المعنى السمد المغالطة قياس فاسد صورة أومادة يتألف من قضايا مشبهة للاوليات أوالمشهورات من جهــة اللفظ أوالمــنى والوهممات مشمية بالمشهورات معني فمسادة المفالطة أعم ولاتفيد بذاتها بل بمشامتها ولولا قصور التمييز لمساتم لها صناعة (قوله وهمية كاذبة) قال السمدفيشم ح الشمسية الوهميات قضايا كاذبة يحكم بها وهمالانسان فيغرالمحسوسات قيارًا عليها كما يقال أن وراء العالم خلاء لايتناهي كمايحكم على كل جسم بأنه متحز لادراكه انكل جسممشاهد محسوس متحز ولولادفع المقل والشرع لكانت من الاولياتواحترز بقوله في غيرالمحــوساتءن أحكام

(والمفالطة قياس موءلف. من مقدمات كاذبة شبيهة بالحق أو بالمشهور أومن متــدمات وهمية كاذبة قسم بهالانفيد يقينا ولانلنا بل مجرد الشك والشبهة الكاذبة ولها أنواع يحسب مستعملها ومايستعملها فيه فن أوهم بذلك اللوام أه حكم مستغيط البراهين يسمى سوقسطائيا ومن نصب نفسه المجدال وخسداع أهل التحقيق والنشو يش عليهم بذلك يسمى مشاغبا ممار ياومنها نوع بستعمله الجهة وهو أن يقيظ أحد الخصمين الآخر بكلام يشغل فكرمو ينضبه كأن يسبه أو يعيب كلامه أو يظهر له عيا يعرقه فيسه أو يقطع كلامه أو يغرب عليه بعبارة غير مأوفة أو يخرج به عن محل النزاع و يسمى

الوهم في المحسوسات فإن المقل يصدقها وأما في المقولات الصرفة فهي كاذبة بدلل الهيساعد المقل في مقدمات بيئة الأنتاج و نازع في تنجنها ولايقاما عو الميت جاد وكل جاد لايخاف منه فالمقل يحكم بأن الميت لابخاف منه والوهم يقف ولابحكم ﴿ مَنيه ﴾ أحكام الوهم أكثر وأشهر من أحكام المقل لانها أقرب الى المحسوسات وأوقع فيالضائر ( قوله وهي ) أي الله لعلة (قوله بقسميها) أي المؤلف من شيهة بالحق أوالشهور والموءلف مزيوهمية كاذبة (قوله لاتفديقننا ولأظنا)السمد والفسرض منها اسكات الخصم وتغليطه وأفوى منافعها الاحتراز عنها عرفتالشرلالشرلكن لتوقيه ، فن لايسرف الحيرمن الشريقم فيه (قيله ولها) أي المنالطة (قوله أنواع ظاهره) انها متيانسة وكلام السمد غدد أنيا متحدة الذأت مختلفة بالاعتبارقال السمد النبيد للتصديق الجازم غير الحق هو السفسطة والتصديق الجازم الذى لايعتبر فيه كونه حقا أوغر حق بل عموم الاعتراف هو المثاغبة وهمائحت قسمواحد ومرالمنالطة (قوله بدلك) أي المذكورمن الشبيه بالحق الخ (قوله حكم) أى عالم بالحكمة الطبيمية أو الالهمية (قوله سوفسطائيا) أي منسوبًا لـوفسطاوهم الحكمة المموهة والعلم الزخرف لان مني سوف العلم ومعنى اسطا مزخرف وباطل وغلط (قوله مشاغبا )أىمهجالشر (قوله مماريا) أي مجادلا خال مريت ا فرس استخرجت جريه و كل من المباريين بمتخرج كلام الآخر برهان الدين المفاطة مشتركة بين المياس المذكور وملكته ( قوله ومنها ) أي المغالطة (فوله يشغل فكره)أي

هذا النوع المتالطة الخارجية وهو مع أنه أقبح آنواع الله لطة لقصد فاعله إيذاء خصمه وإيهام السوام أنه قهره وأسكته أكثر استعمالا في زماتنا لمدم معرفة غالب أهله بالقوائين وعجتهم الفلبة وءدم اعترافهم بالحق و خط اما من جهة السورة كنولتا فيسورة فرس منقوشة على جدار أو غيره هذه فرس وكل فرس صهال بنتج هذه الصورة سهالة وسبب الناط فبه اشتباء الفرس المجازى الذي هو محول الصدغرى بالحقة تمى الذي هو موضوع الكبرى واما من جهةالمدنى كقولنا

ليقل ادراكه ونهمه فيغلمه ويظهر عليه (قوله الخارجية) لكونها بأجنى خارج عن المشكلم فيه (قوله لقصدفاعله الحز)علة لفوله أفيح (نوله كَثُرُ استممالًا الح) خير هو (قوله بالنوانين ) أي المباحثة لمرهذا النوع كالم الذي يداوي به الامراض الخبيئة المزمنة في الاجساد القسحة فيدفع بهامن قصد الاستخفاف والتشو يشوافساد المقائدعي السلمين ولمبقدر عليه الابه كما وقع للناضي الباقلاني حين اقباله لحجاس المناظرة وفيهابن المملم أحد رؤساء الرافضة فالتفت قائلا جاءكم الشيطان فسممه القاضى فالمأجلس أقبل عليهم قائلا الاأرسانا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ومن ذلك اله سأل بعضهم مدرسا ففالهذا الذي نقرأمنن الاصولممرضا بآنالسائل لايفرق بنه وببنغره ليفظهنة للهالسال لمبلئس مل الم الوراة معرضا بأنه كان يهوديا ومن ذلك قول بعضهم متمنتا هليجوز الجمم مينالليل والنهار وهو أعور فقال لهجم الدتسالى يتهما فىوجه فضحك الحاضرون وأفحم ومن ذلك تول بمضهم النية عرض لاينقي زمانين فكيف يطلب استشعارها من أول المدل لآخره فقال له آفته انك اني ضلائك القديم معرضًا بأنَّه حديث أسلام ( قوله ا من جهة الصورة) أي عدم شرط الانتاج ككوزصه إى الشكل الاول سالة أوكبراه حزابة أوعدم تكرر الحد الاوسط فيه أي وامامن حية المادة بأن تكون المقدمتان أواحداهما كاذبة شدية بالحق (قوله هذا الصورة فالقياس فاسد من جهة صورته لمسدم اسكرر الحد الاوسط

كل اسان وفرس انسان وكل انسان وفرس فرس ينتج بعض الانسان فرس وسب الماط فيه أن موضوع المقدمتين غسير موجود اذ ليس انا وجود يصدق عليه أنه انسان وفرس وكقولنا كل انسان بشر وكل باسر ضحائه بنتج كل انسان ضحائه وسبب الفلط فيه ماليه من المصادرة على الطنوب لما مر في تمريف القياس أن التنبجة يجب أن تسكون قولا آخروهي هنا ليست كذلك بلهى عين احدى المقدمتين المرادة الانسان للبشر ومن غير اليقينيات

فيه وان أريد به نيها الفرس الحقيقي فنساده من جهة مادته الـكـذب صفر أه (قوله كل انسان وفرس انسان الخ) هذه شيهة بالنصية اصادقة نحو كل حموان ناطق حيوان التي هي أراية لان كل من تصور الكل والحز، حزم بأن الحِز، لازم الكله فوضوع كل من القضدين كلوله أحزاء ولمماكان مرضوع القضة الاولى وهو الانمان والفرس غمير صادق على ذات واحدة كانت القضة كاذبة مجللاف الكل أندى حو موضوع الفضة النائة على كان صادقا على ذات واحدة كانت صادقة ( قوله بعض الانسان قرس ) أي لان انثال المذكور من الشكا الثالث لوضم الاوسط في المقدمتين و يرد للاول بمكس الصغرى وهي ،وج.ة كالمة فكسهاموجية جزئبة فيصعر هكذا يعض الانسان انسان وفرس وكل انسان وفرس فرس فمض الانسان فرس وهو كاذب ولاخلل في الفياس من جهة صورته لان صغراه موجبة واحدى مقدمته كلمة ولكرو فه الأوسيط موضوعا فيها فحاله من حية ممناه (قوله من المادرة على المالوب )أي جعل الاوسط نفس الاصغر كمنال الشارح أونف الأكر بتبديل الافظ عرادنه نحو كهانسان متفكر وكل متفكر الطق فالتبحة في لاول عين الكيرى وفي الناني عين الصنري بالزاسا (قبله لمامر) علة لاقتضاء المصادرة الغلط (قوله من تعريف )أي فه (قوله أن التميجة الح) بان لما (قوله وهم) أي التمجة (قوله هنا) أى قوله كل نسان بشرالخ (فوله أحدى المقدرتين) أي الكبريوهي كل بشم ضحائه ( قوله لمرادفة الانسان الخ)عاة لقوله عن احمدى

الاستقراء النانس وهوحكم على كلى لوجوده فيأ كثر جزئياته كقواننا كل حيوان يحرك فكه الاسفل عندالمضغ استقراء بماشاهدنا وبجوز المقدمتين (فوله الاستقراءالناقص) تقدم أو والتمثيل خرجان تعريف القياس بقوله لزم عنها لذائها قول آخر ومثال الاستقراء النائص كلحه إن اماانسان أوفرس أوحار وكل انسان بحرك فكه الاسفل عدد ، ضنه و كل في س كذاك و كل حار كذلك قبيل حيوان كذلك وهي كاذبة لكذب المغرى لأن الحيوان ليس محصورا في المذكورات فقد بكون من أفر ادم الخارجة عنها مالس كذلك لاسها وقد ذكر والن التمساح بحرك فكه الاعلى عند ،ضنه واحترز بالنقص عن النام فأنه من اليقينيات نحو كل كلة ما أسم أوفيل أوحرف وكمل منها قول مفرد فهي نول مفرد ( نوله وهو )أي الاستقراء الدقس ( نوله حكم على كلير الح)ف تسامح قان الاستقراء تديم أحكام أكثرأوكل الجزئيات ليحكم على كلمها مجكمها السعد فيشرح الشمسية فسروا الاستقراء الحكم على كان لوجُوده فيأ كثر جزئياته وقالوا أكثر جزئياته لان الحسكم لوكان موجودا فيجبعجز ثبانه لمبكن اسسنقراء بل قياسا مقمماكة أ قبل وفيه بحث لانالحكم اذاوجد فىجيىعالجزئيات نقدوجدفىأكثر ضرورةوقد صرحالفوم بأن الاستقراء ينقسم الي الموهوالقياسالمقسم والى ناقس وهو القياس المتمارف المفهوم من أطلاق لفظ الاستفراء المفيد الظن دون الملووفي تفسيرهم تسامح ظاهر فالاستقراء حجة موصلة ألى النصديق الذي هو الحكم الكلي فاتات الحكم الكلي هو الطلوب من الاستقراء لاناسه فكانهم أرادوا أزائات المطلوب بالاستقراءهواثبات حكم كلي لوجوده في أكثر جزئياته والصحيح في تفسير قول حجة الاسلام هو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشملها وهو الموافق لتفسير الفاراني (نوله لوجوده) أي الحكم (قوله جزئياته )أي الكلي المحكوم علموأخرج خوله في أكثر الاستقراء النام (قوله استقراء) أي استدلالا ( قوله ينا شاهدنا ) أي محكمه وصورة قياسيه كل حيوان اما انسان أو بهيمة أوطر وكل من هذه يحرك فكه الاسفل عند ، ضفه فصفراه

في بعض الافراد ميخالف ذلك كالتمساح لمسا قيل الديحرك فسكه الاعلى والتمثيل وهوائبات حكمواحد في جزئي لتبونه فيجزئني آخر لمسخى مشترك بينهما والفقهاء يسمونه قياسا (والعمدة) أي مايستمد عليه من همذه القياسات ( هو البرهان ) لتركبه من المقدمات البقينية والحونه كافيا فياكتساب الملومالنصديقية والله سبحانه وتعالى أعلم

كاذبة لان الحيوان لم ينحصر فيا ذكر فقد يكون غيرها من الحيوان لايحرك فكه الاسفل عنده بل الاطي كالتمساح ، قوله في بعض الافراد) الاعلى ( قوله آنه ) أي النمساح (قوله والنمنيل) عطف على الاستقراء التاقس فيو من غير اليقينيات ( قوله وهو ) أي النعثيل ( قوله انيات | حكم الح السمد فسروا النمثيل باثبات الحكم فيجزئي لنبو فيجزئي آخر لمعنى مشترك بينهما وفيه تسامح مثل مامر في تفسسير الاستقرا. والاسوب له تشيه جزئي مجزئي فيمنى مشترك ينهمالينبت فيالمتبه الحسكم النابت في المشب به المعال بذلك المني كقوله السهاء حارثة لإنها كل الحالات والمفوو الاحسان كالميت في تتأليف الذي هو علة الحدوث فاذا رد الى صورة القياس مار هكذا المها، مؤلف وكل مؤلف حارث فالخلل فيــه من جهــة بِقِيتُمن شهروبِيعَ أَلَنَانَى ﴾ الكبرى بخلاف الاستقراء فخله من جهة صفراء فالجزئي الاولأسهر والجزء الثاني شبيه والحكماً كبر والمنىالمشنرك أوسط اله اقوله لتبوله) وألـف من هجرة خام أى الحكم (قوله لمني مشترك بينهما ) أى الجزئين عةللاتبات ( قوله يسموم) أي النمثيل ( تولح من هذه القياسات ) أي البرهان والجدل والحطابة والشمر والمذاطة (قوله لاغير أخذه ) من تعريف الطرفين المنيد الحصر ( قوله النصديقية ) أي النسو بة التصديق نسبة الجزئيات لـكليها والله سبحانه ونمالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم \* ( قال المؤلف حفظه الله )\*

كنبه عبداقة محمد عليش المالكي عنى عنه آمين نمضعوة يوم الاحداثهانية النبقيت من ربيح الماني سنة للاشوعمانين وماتتين وألف من هجرة من له غابة الشرف صلىاقة عليه وسلم وسلام على المرسلين والحدية رب العالمين

والممدة) فيالتوسل الي الجبولات التصديقية (هو النزهان) لتركه من القذات والحمد عدالذي بنعمته تتمالصالحات والصلاة والسلام علىسيدنا محد الواسطة في كل العندات وعلى آله وأصحابه ذوى المفاخر والكمالان كتبه محمد عليش راحيا مناقة سحانه وتمالى الاطف فى كل الاوقات لاربع ان من عامستة و تسمين و مائتين النيين ماوات الدسيعانه وتعالى وسلامه عليهم أجمين والحد يترب العالمين ه ( بسم الله الرحن الرحيم)
 يقول أفقر الورى وأحقر من برى محمد عبد الفتاح عليش المنسوب
 الى جده صفوة قريش بلته الله والمسلمين أرغد عيش الحمد قة أكر
 تضية تنتجأنواع الحجرات الدنوية والدينية والصلاة والسلام على رسوله
 وآله وصحبه أحسن متصور يصدق الفكر بتوصيله الى السمادة المطلقة
 الدائمة الابدية ( أما بعد ) فلما ظهر ظهرو الشمس في الرابسة ليس

واله وعبه الحسن شهور يصدق الفكر بموصيه الى السفادة المفقعة الهائمة الابدية (أما بعد ) فلما ظهر ظهور الشمس فى الرابعــة ليس دونها غرام شرح ايساغوجى فى المتطلق لشيخ الاسلام فاله التحقق نقمه تداوله الخاص والدام واعتـــنى بالسكناية عليــه جمع من الائمة الاعلام وكان أجـــلى ماكنب عليه من الحواشى وغــيره بالقياس اليه فىحيز النلانى حاشــية شيخا الامام الاوحـــد المحتق والهمام الامجد

قى حير التلائى حاشية شيخا الامام الاوحد المحقق والهمام الانجد المدقق الشدخ محمد عليس من فاق الاواخر والاوائل فكان جديرا بقول القائل من كارفوق محل الشمس منزله م فليس رضائي، ولايضع منى المسالكية أبي عبداللة زادنا الله واياه والمسلمين توفيقا المابر شاه فلممرى انها حاشية بانت في الحين فايته ورقت في التحقيق جابشه فسقودها نصده وفرائدها فريده سخرى الله سبحانه وتعالى لطبع هذه الحاشية مع الشرح الاجبل الامثل واتماما للفائدة وضائد من الثواب لحقق الله عندالشروع الرجاء لحسن الذية واخلاس الالنجاء فقق الله عندالشروع الرجاء لحسن الذية واخلاس الالنجاء وذلك بمطبعة الذيل المصرية الكائن محلها بجوار الرياض الازهريه ادارة راجي عقو رجااتقاد (حضرة مصطفى بك شاكر واخيه)

على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحدة آمين

## \*( فهرست حاشية النظق على شرح ايساغوحي )\* خطبة الشاوح ١. ٢٢ مبحث اللفظ والدلاله ٣٣٪ تقسيم الافظ أنى مفرد وإلى موءلف ٣٨ تقسيم المفرد الى كلى والى جزئى 17 باز الكلمات ٦٠ مبحث القول الشارح ٧١ ميحث القضايا ٩٩ منحث انتناقض ١٠٧ مبحث العكس ١١٦ مبحث النياس ١٢١ مبحث القياس الاقتراني ١٤١. مبحث القباس الاستناثى ١٤٥ مبحث الرهان ١٥٠ محت الجدل ١٥٣ مبحث الفالعة (تت )



الناسشير

الكلَّتَبْ الكُوْرُهُ يِّهِ لِلبَرِّالِ لَهُ الْمُحْرِثُونِ لِلْمُسْمِرُ وَالْمُورِبِّ فِي اللَّهِ وَالْمُورِبُكِ ٩ ديد الأولان طفائحان الأخواشرية - ٢٥١٠٠١٤٧